لالمرنة للافرق فضائل الشام وخيطط دمثيق

يخقيق

روحسية للخساس راين عبدالفيدروالا مختبط يع المافظ

دارالفكر



# الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م ( ١٥٠٠ نسخة )

جميع الحقوق محفوظة

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير ، كا يمنع الاقتباس منه ، والترجمة إلى لفة أخرى ، إلا بساذن خطي من دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق

سورية ـ دمشق ـ شارع معد الله الجايري ـ ص.ب (١٦٢) ـ س.ت ٢٧٥٤ تد الله الجايري - ص.ب (١٦٢) ـ س.ت ٢٢٠ الله الله ال

الصف التصويري : على أجهزة .C.T.T السويسرية الإفشاء (أوفست) : في المطبعة العليسة بندمشق

بِنِي لِلْهِ الْعَالَ عَلَى الْعَالَ الْعَالِ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالِ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَالِ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلْ الْعَلَا الْعَلْعِلَ الْعَلَا الْعَلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِل



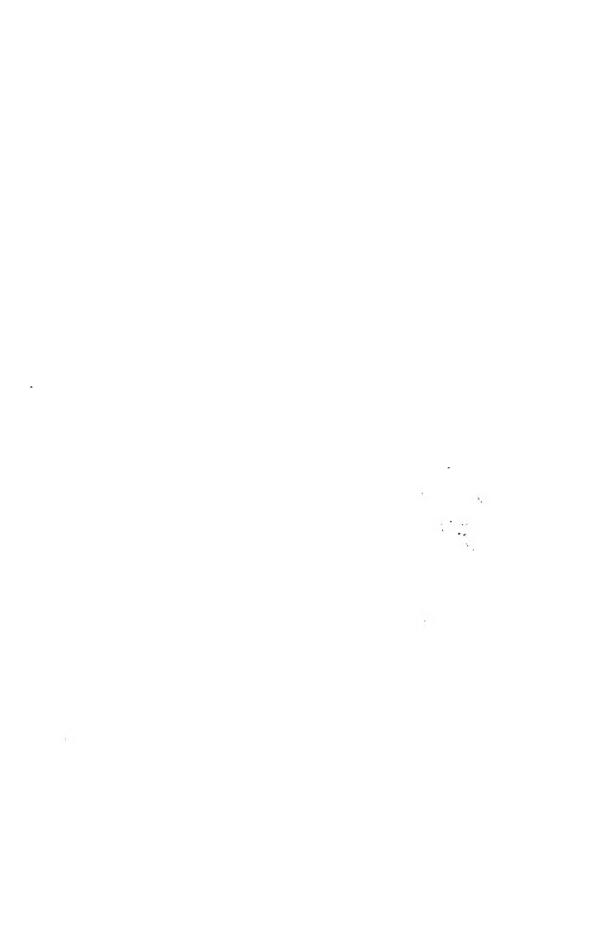

# كلمة للناشر

في سنة ١٩٥١ م أخرج مجمع اللغة العربية بدمشق إلى النور مجلداً واحداً من الكتاب الضخم (تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر، فعرف الناس فضل هذا الكتاب العظيم وقدره، واستعادت الذاكرة ثناء القدماء عليه، سواء من الذين ترجموا لابن عساكر أم من غيرهم.

وعلى الرغم من مثبطات التفكير في نشر هذا الكتاب ، بسبب حجمه الكبير ( ٨٠ مجلدة ) ، وصعوبة الحصول على كل أجزائه الخطوطة ، فقد غدا بين أيدي الناس منه اليوم سبع مجلدات مطبوعة ، وقرابة نصف ( التهذيب ) الذي صنعه بدران المتوفى ١٣٤٦ هـ .

ثم إن ( المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية ) بدمشق ، اهتبل مناسبة مرور تسع مئة سنة على ولادة ( ابن عساكر ) ، فأقام عام ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٩ م بدمشق ، مهرجاناً تاريخياً كبيراً ألقيت فيه أبحاث جليلة متأنية .

هناك تلاقت الآراء في أن الأمل غير وطيد بجمع كل أجزاء الأصل المطول لتاريخ ابن عساكر ، وفي ضرورة البحث في كتب التاريخ والتراجم عما هو منقول من ابن عساكر لسد ثغرات النقص في الكتاب الكبير ، وفي ضرورة تضافر الجهود ابتغاء التعجيل بنشر هذا المؤلّف العظيم .

هذا المهرجان ، وما طرح فيه من أفكار ومناقشات حرك فينا رغبة صادقة

في أن تقوم دارنا \_ دار الفكر \_ بدور فعال ، تسهم به في تحقيق ما تلاقت عليه الآراء ، وهفت إليه النفوس . وشيئاً فشيئاً انقلبت الرغبة إلى عزيمة ، والفكرة إلى على .

وأشار علينا بعض الفضلاء من أهل العلم بالتوجه إلى مختصر ابن منظور ، ورأوا فيه ما يخدم التاريخ الأصل ، ويتم نواقصه ، فشرح الله تعالى صدورنا لذلك ، ودأبنا في جمع أجزائه المخطوطة ، وشكلنا لهذا الغرض لجان تحقيق ومراجعة ، ووضعنا منهجاً للتحقيق ، يهدف إلى تقديم نص صحيح موثق واضح ، دون إثقاله بالتعليقات إلا ماكان ضرورياً منها .

وكانت البداية بعون الله تعالى وتوفيقه ، وصدرت الجلدات الأولى من المختصر تاريخ دمشق ) ، وكان مما أثلج صدورنا أننا سرنا بالتعاون مع الإخوة الفضلاء من المحققين ، على درب الوفاء للعزيمة التي عقدناها ، راجين المولى حسن العمل وتمامه ، وستصدر المجلدات التالية تباعاً ، كلما تم العمل بواحد منها أو أكثر ، بحول الله تعالى ﴿ وعلى الله قصد السبيل ﴾ .

دمشق ۲۸ ربیع الأول (الأنور) ۱۶۰۶ هـ ۱ كانون الثاني ( يناير ) ۱۹۸۶ م

دار الفكر

# بسم الله الرحمن الرحيم مفترمة

# أولاً . ابن عساكر وابن منظور

نحمدك اللهم على ما أوليتنا ، وأنعمت علينا حمداً يليق بكرمك وإحسانك ، ونصلي على نبيك المصطفى صلاة نتقرب بها إليك ، ونسلم عليه تسلياً خالصاً لوجهك الكرم .

وبعد . فليس من شك في أن تراث أمة من الأمم مرآة حضارتها عبر القرون . منه نعرف علاقات أفرادها بعضهم ببعض ، ومنه نكشف مدى صلتها بالدول النائية عنها أو الدانية منها . ومنه كذلك نستشف حربها وسلمها ، جهلها أو علمها .

وتراث أمتنا العربية واسع الآفاق ، متعدد الألوان ، موغل في النزمن . ويقف تاريخ ابن عساكر واحداً من هذا التراث العظيم . إنه كتاب غني عن التعريف . ترجم فيه مصنفه لكل من دخل مدينة دمشق من الأماثل والأفاضل ، أو اجتاز بنواحيها من العلماء والأكابر ، وتوسّع في عمله حتى ترجم للمخنثين والمغمورين . فرسم بذلك لبلاد الشام الصورة السياسية والاقتصادية والاجتاعية والثقافية ، في جاهليتها وصدر إسلامها ، في العصر الراشدي وفي العصر الأموي ثم ذهب بعيداً في عصر بني العباس حتى وصل إلى عصره ( القرن السادس ) .

إنه تاريخ امتد قروناً وقف له مؤلفه جلّ عمره . وانتهى بوفاته سنة ٥٧١ هـ .

يقع الكتاب في قسمين رئيسين ، خص ابن عساكر القسم الأول منه بمدينة دمشق ، فتحدث عنها حديثاً مستفيضاً : اشتقاق تسميتها ـ فضائل أهلها ـ طيب هوائها ـ سنة افتتاحها ـ شرف جامعها ـ حصر مساجدها ـ الأنهار المحتفرة بها . وتسمية أبوابها ونسبة هذه الأبواب . وذلك كله بعد أن ذكر اشتقاق اسم ( التاريخ ) ومبتدئه ، وتطرق إلى تاريخ الهجرة النبوية ، واشتقاق تسمية الأيام والشهور .

تلك هي مقدمة التاريخ الكبير .

أما القسم التّاني من الكتاب فقد ضمنه تاريخ بلاد الشام مقتفياً في ذلك طريقة المحدّثين من حيث العناية بالسند كالعناية بالخبر. وحين ترجم للقواد والخلفاء والأمراء، لم يفتُه أن يسوق تراجم المحدّثين والفقهاء والشعراء، متبعاً ترتيب الحروف العربية بادئاً بمن اسمه أحمد قبل من اسمه إبراهيم تبرّكاً بالرسول الكريم.

فليس غريباً وفوائد الكتاب لا يعدّها عاد ، ولا تقع عليها يد حاصر أن يحظى حديثاً باهتام الباحثين دراسة ، مثلما حظي قديماً بعناية المؤرخين اختصاراً وتدييلاً ومنتخبات (١).

وقد بدأ المجمع العلمي ( مجمع اللغة العربية بدمشق ) اهتامه بإخراج الكتاب في عهد رئيسه الأول الأستاذ محمد كرد علي ، ثم تتابع هذا الاهتام في عهد الدكتور حسني سبح ، فظهرت منه أجزاء . لكن الصعوبات ما زالت تعوق طريق إخراجه كاملاً . ومن أهمها أنه لا سبيل للحصول على نسخة واحدة كاملة « وإنما اجتمع لمدى المجمع نسخ ناقصة وأجزاء متفرقة »(١) .

وإننا لنجد فيا جُمع خرماً هنا ، ورطوبة أو أَرَضة هناك مما يتعذر تحصيله أو إيجاد وسيلة إلى ترميه ؛ فلم يبق والحالة هذه مندوحة عن اللجوء إلى الختصرات ، لأن الصورة تبقى هي نفسها أو تكاد ، ونعني صورة بلاد الشام الحضارية ، وإن تكن صورة ذات إطار كبير وأسس عامه .

وقد لجأنا إلى مختصر ابن منظور لأنه يخدم التاريخ الأصل ، بل لا يكاد ينفصل عنه . ولهذا اعتُمد عليه في بعض المواضع (٢)

 <sup>(</sup>١) أنظر مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد للمجلدة الأولى ص ٢٧ ، وما كتب بروكلمان في تـاريخ الأدب
 العربي ، الطبعة الثانية ج ٦ / ٧١ .

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الدكتور شكري فيصل جزء ( عاصم ـ عائذ ) ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر جزء ( عبادة ـ عبد الله بن ثوب ) ص ٤١٥ حاشية (١) .

ختصر ابن منظور إذن يتم كثيراً من النقص في النسخ الخطوطة لابن عساكر ، أو يملأ الفراغ في التراجم المبتورة في النسخ المتيسرة ، ولا غنى للمحقق في واحد منها عن لآخر . وعسى أن يكون نشر هذا الختصر مشجعاً على إكال نشر الأصل .

قرأ ابن منظور الكتاب ووعاه ، ثم أقدم عليه يختصره من ناحيتيه : الأسانيد والمتون ، هذب السند حتى لم يُبق إلا على جزء يسير منه أحياناً ، وهذب الروايات ، فحذف المتعدد منها تارة ، وجمع بين روايات في رواية واحدة تارة أخرى . ولعل صنيعه هذا قرّبه من عمل المؤرخين بقدر ما أبعده من طريقة المحدّثين .

وكان في ذلك كله أميناً ، يختصر من غير تزيّد في العبارة ، ولا تبديل في ألفاظ الرواية . ولهذا كثيراً ما كان يشير بحرف « ط » فوق اللفظ أو في هامش الورقة كلما انبهم عليه لفظ ، أو أشكل عليه معنى ، أو وقف على رواية غامضة . وربما أشار إلى ذلك بكلمة « كذا » أو اكتفى بوضع « ضبّة » فوق اللفظ .

إن عمله هذا يجعلنا نطمئن إلى أننا ـ حين نقرأ مختصر ابن منظور ـ لسنا بعيـدين عن رواية ابن عساكر نفسها . وهذه مزيّة مشجعة على إخراج الكتاب .

والنسخة التي حصلنا عليها بخط ابن منظور نفسه . وقد كتبت بين ٦٩٠ ـ ٦٩٥ هـ ، أي بعد وفاة ابن عساكر بما يزيد على القرن بقليل ، فهي إذن نسخة قريبة عهد بالأصل . الأمر الذي يضفى عليها قية أكبر .

# ثانياً - ابن عساكر(١)

نشأ ابن عساكر في بيئة علمية جعلت منه حافظاً ، متقناً ، ثقة ، فضلاً عن تحصيله العلم من جهة أبيه وأمه .

<sup>(</sup>۱) للتوسع في ترجمته انظر مقدمة الدكتور صلاح الدين المنجد للمجلدة الأولى ، ومقدمة الدكتور شكري فيصل لجزء (عاصم ـ عائذ ) ، و( الكلمات والبحوث والقصائد الملقاة في الاحتفال بمؤرخ دمشق الكبير ابن عساكر في ذكرى مرور تسع مئة سنة على ولادته ) ـ طبع المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية سنة ١٩٧٩ م بدمشق و ( ابن عساكر في المراجع القديمة والحديثة ، وفهارس الخطوطات طبع سنة ١٩٧٩ م .

وهو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي ، الملقب بعد وفاته بابن عساكر . صحب أبوه كبار الفقهاء في عصره ، وقرأ أخوه الأكبر القرآن بالروايات ، وكان أخوه الثاني قاضياً ، ولأبناء أخيه هذا يد في نشر الحديث وتدريسه . أما جده لأمه يحيى بن عبد العزيز فقد سمع محدّث دمشق عبد العزيز بن أحمد الكتاني . ولم يكن خالاه أبو المعالي وأبو المكارم بأقل شأناً وهما القاضيان بدمشق .

لا غرو بعد هذا أن ينشأ على حب العلم ، فعاش اثنتين وسبعين سنة حفّل معظمها بالتلقّي والتحديث والتأليف . سمع الحديث ، وكاتب فيه ، ورحل من أجله ، وواتته ذاكرة حافظة ، وذهن وقّاد ، ونهم لا يشبع ، فأتقن الحديث رواية ودراية ، وتصدّر دار السّنّة بدمشق ولما يبلغ الحامسة والثلاثين ، ثم انصرف إلى التأليف والتصنيف ، وأخد نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقرّبه نور الدين زنكي وبنى له دار السّنة ، وحضر مجالس الحديث عنده ، وأجلّه صلاح الدين الأيوبي أيضاً ، ولزم مجالس تدريسه ثم حضر جنازته إلى حيث دفن بالباب الصغير بدمشق ، بعد أن أسبغ عليه معاصروه ألقاباً تليق بعلمه وإتقانه ، فهو الحافظ ، وهو الثقة ، وهو ناصر السّنة .

وقد كثرت تآليفه ، وتنوعت موضوعات كتبه . ولكن تاريخه الكبير يكاد يكون الجلها وأعظمها شهرة . وقد ساه « تاريخ مدينة دمشق ـ حماها الله ـ وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها » . ألفه على مراحل ، ثم وكل أمر تبييضه إلى ابنه القاسم الذي بيضه بخطه .

وقد لقي الكتاب عناية واهتاماً بدءاً من ابن المصنف « القاسم » ( ت ٦٠٠ ه ) الذي ذيّله وانتخب منه ، وانتهاء بالتهذيب الذي صنعه عبد القادر بدران ( ت ١٣٤٦ هـ ) وإن يكن عمله غير كامل . وبين هذين التاريخين تقع مختصرات عدة ومنتخبات شتى للكتاب ، منها مختصر ابن منظور المتوفى سنة ٧١١ هـ .

# ثالثاً ـ ابن منظور

### آ ـ اسمه ونسبه:

هو جمال الدين ، أبو الفضل محمد بن مُكرَّم بن علي - وقيل رضوان - بن أحمد بن أبي القاسم بن حَبْقَة (١) ، ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي المصري .

وتقف بعض المصادر عند جده « ابن منظور » الذّي إليه نُسب ، وبه عُرف (٢) ، ويقف بعضها الآخر عند جده « أحمد » (٢) . ولكن المؤلف نفسه أورد نسبه كاملاً متصلاً إلى آدم عليه السلام في كتابه لسان العرب (٤) .

وقد أجمعت المصادر على أن ولادته كانت سنة ٦٣٠ هـ واختلفت في مكان هذه الولادة . فنهم من أغفله  $^{(1)}$  ، ومنهم من قال : إنه ولد في طرابلس الغرب $^{(1)}$  ، ومنهم من قال : إنه ولد في مصر $^{(Y)}$  .

ورجح الأستاذ على الفقيه حسن أن تكون ولادته في طرابلس الغرب ، لأن جده الأعلى ( رويفع بن ثابت ) كان حاكاً عليها ، وفيها مات ودفن . وأسرته ما زالت هناك إلى يومنا الحاضر ، ولا زال أعقابهم « آل المكرّم » إلى اليوم بتاجوراء التابعة لطرابلس الغرب . ولا نسى أن ابن منظور نفسه تولّى قضاء طرابلس الغرب<sup>(۸)</sup> .

 <sup>(</sup>١) في نفية الوعاة : « حقة » . وما هنا عن لسان العرب .

<sup>(</sup>٢) بغية الوعاة ٢٤٨/١ ، والأعلام ٢٢٩/٧ ، ومعجم المؤلفين ٢٦/١٢ -

<sup>(</sup>٣) فوات الوفيات ٢٩/١ ، والدرر الكامنة ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب : « جرب » .

<sup>(</sup>٥) الدرر الكامنة ٢٦٢/٤ ، وبعية الوعاة ٢٤٨/١ ، وفوات الوفيات ٣٩/٤ .

 <sup>(</sup>٦) الحجلة الجديدة بالقدهرة س ٣ ، ع ٣ ، ص ٢٦ ـ ٢٩ ، والأعلام ٢٢٩/٧ ، ومعجم المؤلفين ٢١/١٦ ، ومجلة مجمع اللغة المربية ٢٦٩/٢ . ٤٦٩ .

 <sup>(</sup>٧) مجلة الزهراء ج ٧ ـ ٨/م ٤٧٧/٥ « نقلاً عن التاج ٥ ، ودائرة المعارف الاسلامية ٢٩٧/١ ، وتراث الإنسانية
 ٢٥٥/١ ، وانظر أيضاً مقدمة الأستاذ إبراهيم الأبياري لكتاب مختار الأغاني ص (م) .

 <sup>(</sup>A) علة جمع اللغة المربية ٢٦٦/٢٢ ـ ٤٦٩ .

ومها يكن من أمر ولادته فإن نسبته إلى مصر إن لم تكن لحقته يسبب ولادته فيها فبسبب آخر هو أنه قضى معظم فتوّته وشبابه في مصر يتلقى العلوم على علمائها .

### ب - حياته العلمية :

في بيئته الصغيرة ، وهو لا يزال فتى صغيراً ، يلهو في مرابع طفولته ، كانت أذناه وعيناه تتفتحان على رؤى وأصداء علمية نبهت الفتى الذكي الفطن . فقد نقل لنا ابن منظور في مقدمة كتابه نشار الأزهار \_ وهو الجزء الأول من كتابه سرور النفس الذي اختصر فيه كتاب فصل الخطاب للتيفاشي \_ شيئاً من ذلك فقال :

" كنت في أيام الوالد ـ رحمه الله ـ أرى تردّد العقلاء إليه وتهافت الأدباء عليه ، وأنا في ورأيت الشيخ شرف الدين أحمد بن يوسف بن أحمد التيفاشي العبسي في جملتهم ، وأنا في سن الطفولة لا أدري ما يقولونه ، ولا أشاركهم فيا يلقونه ، غير أني كنت أسمعه يذكر للوالد كتاباً صنّفه ، أفني فيه عره ، واستغرق دهره ، وأنه ساه ( فصل الخطاب في مدارك الحواس الخس لأولي الألباب ) وأنه لم يجمع ما جعه فيه كتاب ... وكنت شديد الشوق إلى الوقوف عليه . وتوفي الوالد رحمه الله في سنة خمس وأربعين وستائة ، وشغلت عن الكتاب ... » ولكنه حصل بعدئذ \_ سنة ٦٩٠ هـ \_ على أجزاء متفرقة من مسوّدة الكتاب فرتبه وهذبه فكان ما ساه بنثار الأزهار وسرور النفس .

بالإضافة إلى هذا الجو العلمي الذي يرسمه لنا هذا النص نجد فيه أيضاً شيئاً آخر هو منزلة أبيه العلمية ووفاته سنة ٦٤٥ هـ . وما نعلمه عن الأب لا يتجاوز ما ورد هنا إلا قليلاً وهو أنه كان فاضلاً .

إن ما سمعه من أبيه ومن هذا العالم جعله يميل إلى العلوم صغيراً ، ويشغف بها ولما يبلغ الحلم .

فقد ذكر مترجموه أربعة من مشايخه ولم يذكروا غيرهم ، وهم :

١ ـ مرتضى بن أبي الجود حاتم بن المسلم الحارثي(١) المتوفى سنة ٦٣٤ هـ .

<sup>(</sup>١) ترجمته في العبر ١٤٠/٥ ، وتذكرة الحماط ١٤١٩/٤ ، والنجوم الزاهرة ٢٩٩/٦ .

- ٢ ـ عبد الرحيم بن يوسف بن هبة الله بن الطُّفَيْل (١) المتوفى سنة ٦٣٧ هـ .
- ٣ ـ يوسف بن عبد المعطي بن منصور بن الخيّلي(٢) المتوفى سنة ٦٤٢ هـ .
- على بن الحسين بن على بن منصور البغدادي الحنبلى<sup>(۱)</sup> المتوفى سنة ٦٤٣ هـ .

والذي يسترعي النظر في هذه المرحلة أن جميع مشايخه ماتوا قبل أن يبلغ الحلم ، فبعد وفاة أبيه سنة ٦٤٥ هـ لا نسمع أنه أخذ عن شيخ غير هؤلاء ، وكأن الحياة شدّته إلى مشاغلها فأنسته العلم والعلماء .

وأما تلامدته فلا يبذكر مترجموه إلا أربعة منهم وهم : ابنه قطب الدين والبرزالي والسُّبكي والذهبي .

كذلك لا نعلم السُنّة التي تولّى فيها ديوان الإنشاء بمصر ، والسنة التي ولي فيها قضاء طرابلس ، وكل ما نجده قول مترجميه : « خدم في ديوان الإنشاء طول عمره وولي قضاء طرابلس » .

ويُجمعون على أنه كان صدراً رئيساً فاضلاً في الأدب مليح الإنشاء عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ . ويستدلّون على ذلك بكتبه أولاً وبتولّيه القضاء وديوان الإنشاء ثانياً .

ثم إنهم يوردون له نماذج من شعره ، فيها دعابة وظرف ، نختار منها النموذج التالى(1) :

وصدة وا بالذي أدري وتدرينا بسأن نُحقِّق ما فينا يظُنّونا بسالعفو أجمل من إثم الورى فينا

النساس قد أثموا فينسا بظنّهمُ مساذا يضرّك في تصديق قولهِمُ حَملي وحَملُك ذنباً واحداً ثقة

ويقولون إنه كان يتشيّع بلا رفض ، وأنه عمي في آخر عمره ، وأنه توفي بمصر سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) ترجمته في العبر ١٥٢/٥ ، والنجوم الزاهرة ٣١٧/٦ ،

<sup>(</sup>٢) ترجمته في العبر ١٧٣/٥ ، وتذكرة الحفاظ ١٤٢٨/٤ وفيها أنه توفي سنة ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) ترجته في العبر ١٧٨/٥ ، والنجوم الزاهرة ٢٥٥/٦

<sup>(</sup>٤) فوات الوفيات ٣٩/٤ ، والدرر الكامنة ٢٦٢/٤

## ج مؤلفاته:

يمكننا أن نميّز نوعين اثنين في مؤلفات ابن منظور ، وكلا النوعين يرجعان إلى أصل واحد هو جمع الأخبار واختصارها ، والنوعان هما :

الأول: يعتد على جمع الأخبار وتبويبها:

- ـ إما تبويباً ألفبائياً كما في لسان العرب.
- ـ وإمّا تبويباً فكرياً كما في أخبار أبي نواس .

والثاني: يعتمد على اختصار المطولات كالأغاني، وتاريخ ابن عساكر والعقد الفريد.

وإن ولعه بالاختصار نبّه القدماء إليه حتى قال ابن حجر :

« وكان مغرى باختصار كتب الأدب المطولة: اختصر الأغاني ، والعقد ، والذخيرة ، ونشوار المحاضرة ، ومفردات ابن البيطار ، والتواريخ الكبار . وكان لا عل من ذلك . قال الصفدي : لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً مطوّلاً إلا وقد اختصره »(۱) . بل إن كثيراً منها تركها مكتوية بخطه . قال ابنه قطب الدين : « إنه ترك بخطه خس مئة مجلدة ، ويقال إن الكتب التي علقها بخطه من مختصراته خس مئة مجلدة »(۱) . فهل هذا من مبالغات ابنه نقلها عنه معظم الذين ترجموا له ؟.

أما اختبار ابن منظور الاختصار على التأليف فذلك أمر يعود بعضه إلى شخصيته التي استوعبت هذه الكتب . ولعل جلّه يرجع إلى عصره ( القرن الثامن الهجري ) .

وسنورد ما وجدنا من مؤلفات ابن منظور ومختصراته مرتبة على أحرف الهجاء :

- ١ \_ أخبار أبي نواس (ط)
- ٢ \_ اختصار كتاب الحيوان للجاحظ ( ٢٥٥ هـ )

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة ٢٦٢/٤

٣ ـ سرور النفس بمدارك الحواس الخس . في مجلدين . هذب فيه كتاب فصل الخطاب بمدارك الحواس الخس لأولى الألباب لأحمد بن يوسف التيفاشي ( ٦٥١ هـ ) .

- ٤ \_ لسان العرب (ط)
- ٥ \_ لطائف الذخيرة ، اختصر فيه ذخيرة ابن بسام ( ٣٠٣ هـ ) .
  - ٦ \_ مختار الأغاني في الأخمار والتهاني (ط)
- ٧ \_ مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ( ٥٧١ هـ ) . وهو كتابنا هذا .
- ٨ ـ مختصر [ ذيل ] تاريخ بغداد للسمعاني ( ٥٦٢ هـ ) . منه مكروفلم في مجمع اللغة العربية بدمشق .
- ٩ ـ مختصر زهر الآداب وثمرة الألباب لأبي إسحاق الحصري القيرواني ( ٤٥٣ هـ ) في أربعة أجزاء
  - ١٠ ـ مختصر صفة الصقوة لأبي الفرج ابن الجوزي ( ٥٩٧ هـ ) .
    - ١١ \_ مختصر العقد الفريد لابن عبد ربه ( ٣٢٧ هـ )
- ١٢ \_ مختصر مفردات ابن البيطار ( ٦٤٦ هـ ) . كتاب في الطب . منه نخة خطوطة في التيورية .
- ١٢ \_ مختصر نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة ( جمامع التواريخ ) لأبي على التنوخي
   ٢٨٤ هـ ) منه نسخة في الأمبرزيانه .
  - ١٤ \_ مختصر يتية الدهر في شعراء أهل العصر للثعالبي ( ٤٢٩ هـ ) .
  - ١٥ \_ المنتخب والختار في النوادر والأشعار . منه نسخة في شعربتي -
  - ١٦ \_ نثار الأزهار في الليل والنهار . وهو الجزء الأول من سرور النفس (ط) .

#### د ـ مطان ترجمته :

- آ ـ الكتب العربية
- ( خ ) فهرس المؤلفين بالظاهرية
  - (ط) ١ \_ أداب اللغة ١٤١/٣
- ٢ \_ إيضاح المكنون \_ البغدادي ٢٤١/١
  - ٣ ـ بغية الوعاة ـ السيوطي ١٠٦

- ٤ ـ حسن المحاضرة ـ السيوطى ٢١٩/١ ، ٢٠٧
  - ٥ ـ: الدرر الكامنة \_ ابن حجر ٢٦٢/٤
  - ٦ ـ روضات الجنات ـ الخوانساري ٢٠٣
  - ٧ ـ شذرات الذهب ـ ابن العاد ٢٦/٦
    - ٨ ـ الفهرس التهيدي ٤٢٥
- ٩ ـ فهرس الخطوطات المصورة ـ فؤاد السيد ٢٦٢، ٢٦٤، ٤٦/٢، ٢٦٢
- - ١٠ ـ فهرس الخطوطات المصورة \_ لطفى عبد البديع ٢٢٥/٢
    - ١١ \_ فهرست الخديوية ١٨١/٤
    - ۱۲ \_ فوات الوفيات \_ ابن شاكر الكتبي ٢٦٥/٢
  - ۱۳ \_ کتبخانه سنده \_ کو برلی زاده محمد باشا ۷۰ ، ۹۰ ، ۱۰۲
    - ۱٤ ـ كتبخانه عاشر أفندي ٧٠

      - ١٥ \_ كتبخانه عموجه حسين باشا ٣٦
      - ١٦ ـ كتبخانه ولى الدين ١٥١
      - ١٧ ـ مرآة الجنان ـ اليافعي ٢٥١/٤
      - ١٨ \_ مصفى المقال \_ أغا بزرك
      - ۱۹ \_ مقتاح السعادة \_ طاش كيرى ١٠٦/١
        - - ۲۰ ـ تكت المميان ـ للصفدي ۲۷۵
            - ٢١ ـ هدية العارفين ١٤٢/٢

#### ب \_ الجلات

- ١ \_ المجلة الجديدة بالقاهرة س ٣ ، ع ٣ ، ص ٢٦
  - ٢ \_ الزهراء ٥/٤٧٦
  - ٣ ـ لغة العرب ١٤٣/٨ ، ٢٤٦
  - ٤ \_ مجلة المجمع العلمي العربي ٤٦٦/٣٢
    - ٥ \_ مجلة معهد المخطوطات ٢٦٩/٥

ج . الكتب الأجنبية :

1- Arabic manuscripts in the princeton 109

2- Brockelmann: g,11: 21, 22, s,11: 14,15

3- Huart 380

# رابعاً ـ نسخة المختصر

هي نسخة مصورة في معهد المخطوطات العربية في القاهرة ، وكان المعهد قد صورها من المكتبات التركية ( مكتبة أحمد الثالث ، ومكتبة كوپريلي ) (١) وغيرهما . وثمة جزء من النسخة نفسها في مكتبة غوتا برقم ١٧٧٦ ، وجميع ذلك بخط ابن منظور نفسه .

ومقياس النسخة ١٨/٢٤ سم . في كل ورقعة ٢١ سطراً ، وفي كل سطر ١١ كلمة تقريباً .

والخط نسخي مقروء معظمه ، إلا ما كان من رسم بعض الحروف كرسم الفء والواو . فكثيراً ما كان ابن منظور يصل الواو بما يليها من حروف الكلمة فتلتبس بالفاء على القارئ .

وإهمال النقط واضح إلا في القليل ، الأمر الذي يجعل قراءة بعض الألفاظ صعباً إن لم يكن متعذراً أحياناً .

ونادراً ما تُضبط الأعلام . وما أكثر ما تُرك ذلك .

تقع النسخة في تسعة وعشرين جزءاً . على غلاف كل جزء تملكات ، منها لابن حجي ، ولابن الطحان ( ٩٢١ هـ ) ولمحمد بن أحمد بن إقبال العلائي . وعلى بعضها وقف لمكتبة أحمد الثالث .

أما الأجزاء :

 <sup>(</sup>١) انظر مجلة المورد ـ المجلمة الرابع ـ العدد الرابع سنة ١٩٧٥ م ص ٢٨٧ ، وفهرست المحطوطات المصورة ج ٢
 ـ التياريخ ـ القسم الأول رة ٤٥١ ، والقسم الثاني يرقم ٧٨٨ ، والقسم الثالث ص ٢٦٧ ، والقسم الرابع ص ٢٧٠

- ١ فالجزء الأول يشمل مقدمة تتحدث عن مدينة دمشق ، وأبواباً من السيرة النبوية الشريفة .
  - ٢ ـ والجزء الثاني يتضن تتمة أبواب السيرة .

وقد أثرنا أن نضم ما ورد من أبوابها في الجزء الأول إلى تتمتها في الجزء الثـاني ، فنحعلها في جزء مستقل هو الجزء الثـاني . ويكون الجزء الأول خاصـًا بمدينة دمشق .

٣ ـ والجزء الثالث تبدأ به التراجم من أحمد بن أحمد بن وركشين ...

ثم تتوالى بعد ذلك مقسّمة على الأجزاء بالطريقة نفسها التي التزمها ابن عساكر ، من حيث الترتيب المعجمي لأسماء المترجمين وأسماء آبائهم وأجدادهم .

وإذا كان ابن منظور لم يجعل خاتمة مختصره في تراجم النساء كما فعل ابن عساكر فإنّه لم يهملهُنَ على الإطلاق ، وإنما جاءت الترجمة لهن خلال التسسل الهجائي لتراجم الرجال ـ أما الكنى فوردت في نهاية المختصر .

# خامساً ـ نهج التحقيق

لما كانت الغاية من التحقيق تقديم النص صحيحاً مطابقاً للأصول ، وتوثيقه نسبة ومادة ، وتوضيحه وضبطه اتبعنا المنهج الآتي :

### آ ـ كتابة النص:

أهمل ابن منظور نقبط الحروف غالباً ، وعلى الأخص نقبط الياء الأخيرة سواء وقعت موصولة أم مفصولة . وكثيراً ما كان يسهل الهمزات ، ويتبع « واو » المضارع المدال على المفرد الغائب ألفاً . وقد تتداخل عنده بعض الحروف فتتعذر قراءة بعض الكلمات .

وقد أخذنا أنفسنا باعتاد قواعد الإملاء الحديثة من النقط الكامل ، وتثبيت الهمزات ، وجهدنا في التفريق بين الحروف الملتبسة ، وأثبتنا ما يمليه المعنى .

أما رسم المئة التي تأتي معدودة فإن للمحدثين فيهما أشكالاً . هي مثلاً « خممائمة » و « خمس مئة » . وقد أثرنا الرسم الأخير لأن ابن منظور نفسه اختماره . وجعلنا أرقام أوراق المخطوطة ضمن النص بين معقوفتين .

#### ب ـ توضيح معالم النص:

- ١ ـ قسمنا النص بحسب أفكاره ، فخصصنا للفكرة الجديدة فقرة جديدة .
- ٢ اهتمنا قدر المستطاع بوضع علامات الترقيم من نقط ، وفواصل ، وإشارات
   تعجب أو استفهام ، ونحو ذلك مما يزيد النص وضوحاً .
- ٣ ـ استخدمنا المعقوفات لما استدركناه على مادة الكتاب سواء أستعنا على ذلك
   بالرجوع إلى المصادر وأمّات الكتب ، أم ماساق إليه المعنى وحده .
- ٤ ـ استعملنا نوعين من حروف الطباعة ، فجعلنا حروف المتن أكبر من حروف الأسانيد .
- أما ما نقله ابن منظور من تعليقات ابن عساكر على المتن أو على السند فقد بدأنا به فقرة جديدة ، وجعلناه بحرف المتن .
  - ٥ ـ وضعنا الايات القرآنية بين قوسين مزهرتين .

#### جـ ـ ضبط النص :

قنا غالباً بشكل الآيات القرآنية والآحاديث النبوية والأمثال والشواهد والمشتبه من الأعلام ، والغريب من الألفاظ . وما قد يلتبس من التراكيب . مستقيدين في بغيتنا هذه من المصادر الموثوق بها .

# د ـ التعليق على النص:

لم نشأ أن نغرق الكتاب بمزيد من الحواشي . فاجتزأنا بالمقيد من التعليقات . مع الاهتام بالنقاط التالية :

١ ـ الرجوع إلى تاريخ ابن عساكر . المطبوع منه والمخطوط . عند تيسر نسخ جيدة
 يكن الاطمئنان إليها والاعتاد عليها .

ولم نعتمد تسختي الظاهرية الخطوطتين ( أسعد باشا ، وسلمان باشا ) إلا في القليل ، لأنها كثيرتـا التصحيف والتحريف . وأثبتنـا من الفروق بين مختصر ابن منظـور وبين تاريخ ابن عساكر ما فيه غناء .

٢ ـ ذكر مظان الترجمات حين تدعو الحاجة ، كأن يكون هناك خلاف في اسمه أو نسبه أو كنيته . أو يكون فيه تصحيف أو تحريف .

٣ ـ الاكتفاء بتعريف موجز للأعلام والمواضع وما في حكمها من غير استقصاء .

٤ ـ ذكر اسم المصدر أو المرجع ـ الجزء والصفحة ـ في الحاشية . أما المعاجم فقد
 كنّا نذكر أسهاءها والمادة المعنيّة غالباً .

### هـ التخريج:

١ ـ خرّجنا الآيات فذكرنا اسم السورة ورقمها ثم رقم الآية ، في الحاشية .

٢ \_ شرحنا الغريب من الأحاديث النبوية ، والألفاظ الواردة في النص -

٣ ـ لم نخرج الشعر تخريجاً كاملاً ، وإنما أشرنا إلى الدواوين إن كان للشاعر ديوان .
 ورجعنا أحياناً إلى كتب الأدب ، ولم نفصل في اختلاف الروايات .

٤ ـ لم نلتزم بالعودة إلى الكتب التي نقل منها المؤلف .

ويعدُ . فإننا نتوجه إلى الله تعالى عزّ وجلّ أن يجعل عملنا خالصاً لوجهه بعيـداً عن كلّ رياء أو تلهّف لشهرة .

ويطيب لنا أن نخص بالشكر « دار الفكر » والقائمين عليها لما دأبوا عليه من الوقوف وراء كلّ عمل تراثيّ من شأنه أن يعيد صرح أمتنا الفكري . فشكر الله لهم ذلك ، وحفّتهم الملائكة ، وذكرهم الله فين عنده .

﴿ وَآخر دعواهم أن الحمد لله ربِّ العالمين ﴾ .

\_ ۲۰ \_

المشق : ٢٣ الحرم الحرام ١٤٠٣ هـ مشق : ٨ تشرين الثاني ١٩٨٢ م ووحية النحاس

رياض مراد

محمد مطيع الحافظ

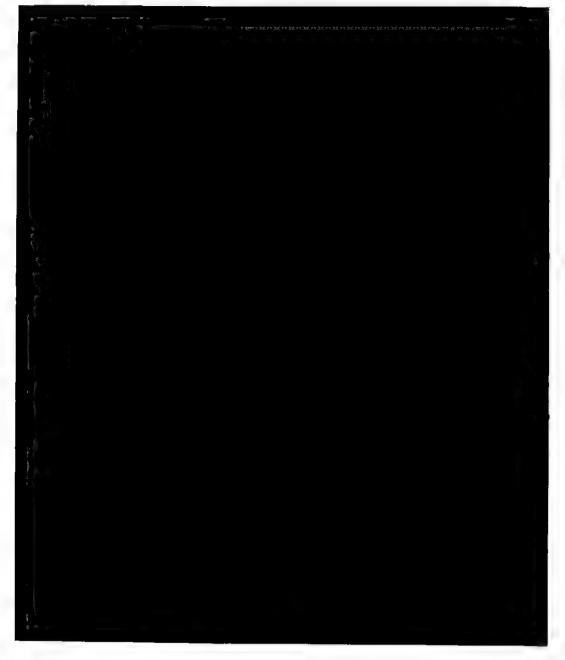

ورقة عنوان الكتاب وعليه التملكات

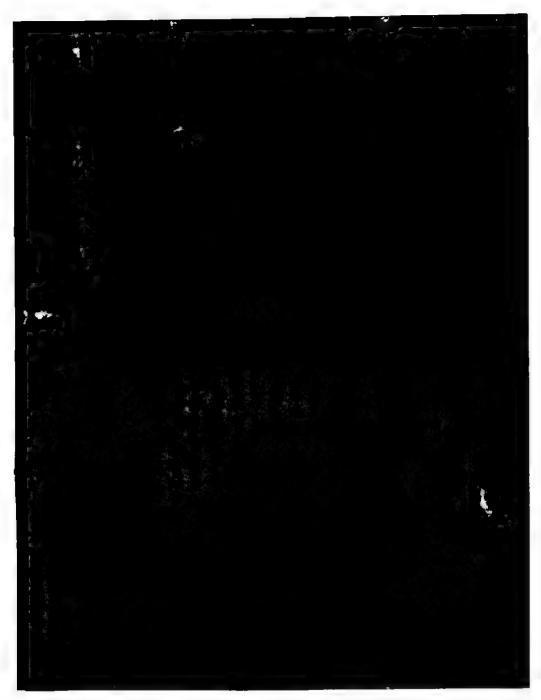

الورقة الأولى من الأصل بخط العلامة ابن منظور

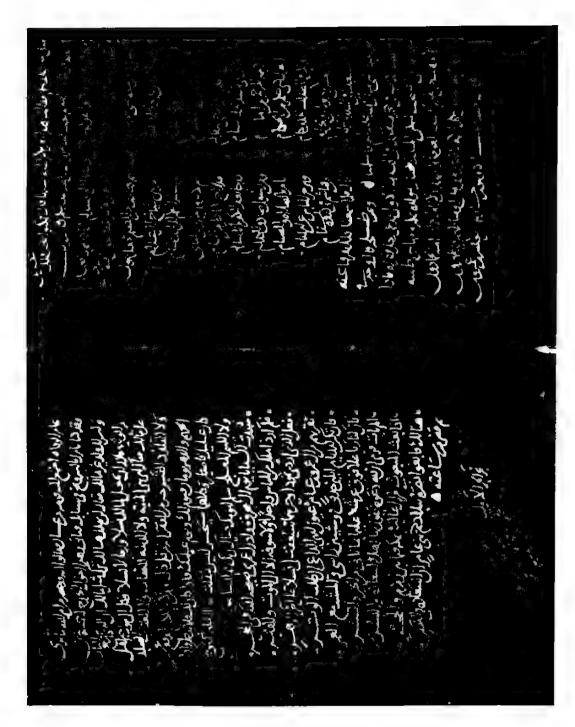

الورقة الأخيرة من الجزء الأول من تقسيم ابن منظور

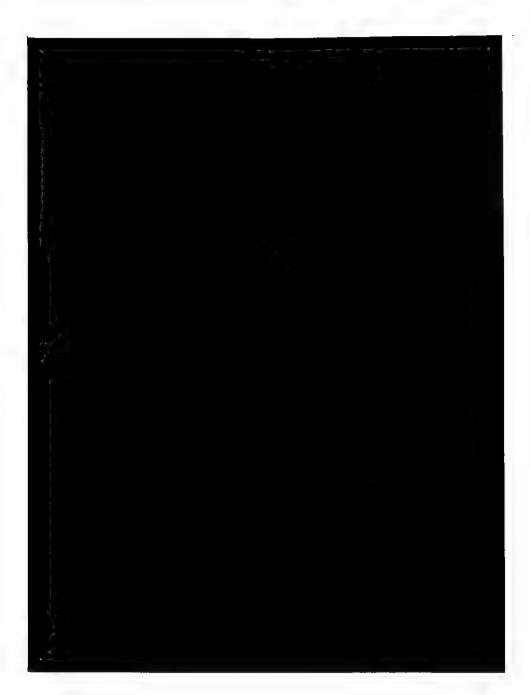

الوجه الأخير من الورقة الأخيرة من الجزء الأول

# 1/ب]بسم الله الرحمن الرحيم

# وبه أستعين (١)

# [١/٢] باب اشتقاق اسم التاريخ والفائدة بالعناية به

قال الله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُل هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ والحَجِّ ﴾ (٢) ، بالأهلة يدرَكُ عددُ الأعوام ، وتعرَف أوقات الحج والصيام ، ويُعتبر بها انقضاء عدد النساء من بعولتهن ومدة حملهن ووضع أجنتهن ، ووقت مَحِلُ الديون اللازمة ، وتصرُّم مُدد عقود الأجائر (٢) ، واختلاف الفصول ، وبها تُحد حوادث الأمم الخالية

### وفي كتب الخراج لقدامة قال:

تأريخ كلِّ شيء آخره ، وهو في الوقت غايتُه والموضع الذي انتهى إليه ، يقال : فلان تأريخ قومه ، أي إليه ينتهي شرفهم ، ويقال : وَرَّختُ الكتاب توريخاً ، لغة تميم ، وأرَّختُه تأريخاً ، لغة قيس ، ولكلِّ مملكة وأهل ملَّة تاريخ ، وجماع القول في تواريخهم أنهم يؤرخون بالوقت الذي تحدث فيه حوادث مشهورة هامة .

# بإسنادنا عن المصنف عن مشايخه عن أبن عباس:

في قوله ﴿ يَسُأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَةِ ﴾ (٢) قال : نزلت في معاذ بن جبل وثعلبة بن عَنَمة وهما رجلان من الأنصار ، قبالا : يما رسول الله ، مما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط ، ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ، ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كا

<sup>(</sup>١) بعد هذه اللفظة بياض في الأصل بمقدار وجه ورقة ، سقطت معه خطبة الكتاب .

۲) سورة القرة ۲/۸۹/۲.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل . وفي تاريخ ابن عسكر « الإجارت »

كان ، لا يكون على حال واحد ؟! فنزلت : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَةِ قُلُ هِيَ مَوَاقِيتُ للنَّاس ﴾ (١) في حَلَّ دَيْنهم ولصومهم ولفطرهم وعِدّة نسائهم والشروط التي تنتهي الى أجل معلوم .

### وبسنده عن قتادة في هذه الآية قال:

قجعلها الله سبحانه لصوم المسلمين وإفطارهم وحَجّهم ومناسكهم وعدد نسائهم ومحالً ديونهم في [ ٢/ب ] أشياء ، والله أعلم بما يُصلح خلقه . وقال عز وجل ﴿ هُوَ الذي جَعَلَ الشّمُسَ ضِياءٌ والقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ والحِسّاب ما خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إلاّ بالحقّ يُفَصّلُ الآياتِ لقَوْم يَعْلَمون ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٨٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۱۰/۵ .

# باب في مبتدأ التاريخ واصطلاح الأمم عليه

### وبسنده عن مشايخه عن أنس عن النبي بنيج

أن جبريل حدّثه قال : مض من الدنيا ستة آلاف وسبع مئة سنة . قال : وكل قطرة مطر تنزل من الساء يوكّل بها مَلَكٌ من الملائكة يضعها موضعها قال : ونبأ في الأرض من الأنبياء مئة ألف وأربعون ألفاً وثلاث مئة من المرسلين حتى جاء سيدنا محمد عَيْنَةٌ خاتم الأنبياء لانبي بعده . قال : وما بقي من الدنيا إلا كا بقي من النهار إذا غابت الشمس ["على الخيطان .

### و بستده عن ابن عباس قال:

كانت فترتان : فترة بين إدريس ونوح عليها السلام ، وفترة بين عيسى وحمد صلوات الله عليها ، فكان أول نبي بعث إدريس بعد آدم ، فكان بين موت آدم وبين أن بُعث إدريس مئتا سنة ، لأن آدم عاش ألف سنة إلا أربعين عاماً ، ووُلد إدريس وآدم حيّ فات آدم وإدريس ابن مئة سنة ، فجاءته النبوة بعد موت آدم بمئتي سنة ، وكان في نبوته مئة سنة وخمس سنين ، وكان الناس من آدم إلى وخمس سنين ، فرفعه الله وهو ابن أربع مئة سنة وخمس سنين ، وكان الناس من آدم إلى إدريس أهل ملة واحدة متمكين بالإسلام وتصافحهم الملائكة ، فلما رُفع إدريس اختلفوا وفتر (٢) الوحي فيا بين إدريس ونوح مئة سنة ، وكانت نبوة نوح ألف سنة إلا خمسين عاماً ويقال مئتي عام والله أعلم . وكان سام بن نوح بعدما مات نوح ابن مئة سنة وعاش [ ٢/أ ] بعده مئتي سنة . وكان بين نوح وهود ثمان مئة سنة وعاش مئة سنة وعاش صالح ثلاث مئة سنة وأربعاً وستين سنة . وكان بين هود وصالح مئة سنة . وعاش صالح ثلاث مئة سنة إلا عشرين عاماً . وكان بين صالح وبين إبراهم ست مئة سنة وثلاثون سنة .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل واستدرك من الجلدة الأولى من الأصل المطبوع ص ٢٤

<sup>(</sup>٢) ليــت تتمة الخبر في المطبوع .

وعاش ابراهيم مئة سنة وخساً وسبعين سنة ، وقيل مئتي سنة وسنة . وعاش إسماعيل مئة سنة وتسعاً وثلاثين سنة . وعاش إسحاق مئة سنة وثمانين سنة . وعاش يعقوب بن إسحاق مئة سنة وتسعاً وثلاثين سنة . وكان بين موسى وإبراهيم سبع مئة سنة وكان الأنبياء بين موسى وعيسى متواترة وكذلك بين نوح الى موسى . قال عز وجل : ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَشْرى ﴾ (١) بَعْضُها على إثر بَعْضٍ ﴿ كُلّم جاء أُمّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ يَعْضاً ﴾ الى قول ه : ﴿ ثُم أَرْسَلْنا مُوسَى وأخاه هَارُونَ ﴾ (١) فن زع أنه يعلم عدتهم وأسماءهم إلا الله فقد كذب ، إن الله يقول لنبيه : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (١) . وكان بين موسى وعيسى - فيا رُوي عن يقول لنبيه : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ﴾ (١) . وكان بين موسى وعيسى - فيا رُوي عن لين عباس خس مئة سنة ،

وبإسناده عن محمد بن إسحاق بن يسار قال :

كان من آدم إلى نوح ألف ومئت اسنة ، ومن نوح الى إبراهم ألف ومئة واثنتان وأربعون سنة ، ومن إبراهم إلى موسى الى داود وأربعون سنة ، ومن إبراهم إلى موسى الى داود إلى عيسى ألف وثلاث مئة وست وخمسون سنة ، ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث مئة وست وخمسون سنة ، ومن عيسى الى محمد مئلًا ست مئة سنة ، فذلك خمسة آلاف وأربع مئة واثنتان وثلاثون سنة ، وهذا الإجال صحيح .

وبإسئاده عن عكرمة قال:

كان بين آدم ونوح عشرة قرون ، كلهم على الإسلام .

وعن ابن عباس قال :

كان بين موسى بن عران وعيسى بن مريم ألف سنة وتسع مئة سنة ، ولم يكن بينها فترة ، وإنه أرسل بينها ألف نبي من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم [ ٣/ب ] وكان بين ميلاد عيسى والنبي عَلِيلًم خس مئة سنة وتسع وستون سنة ، بعث في أولها ثلاثة أنبياء وهو قوله عز وجل : ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهُمُ اثْنَين فَكَذّبوهُما فَمزّرُنا بثّالِث ﴾ (١) والذي عُزّر به

<sup>(</sup>١) المؤمنون ٤٤/٢٣ ـ ٤٥

<sup>(</sup>٢) المؤمن ٧٨/٤٠

<sup>(</sup>۲) یس ۱٤/۲٦

شمعون ، وكان من الحواريين ، وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربع مئة سنة وأربعاً وثلاثين سنة وإن حواريي عيسى بن مريم كانوا اثني عشر رجلاً ، وكان قد تبعه بشر كثير ولكنه لم يكن فيهم حواري إلا اثنا عشر رجلاً ، وكان من الحواريين القصّار والصيّاد ، وكانوا عالاً يعملون بأيديهم ، وإن الحواريين من الأصفياء ، وإن عيسى حين رّفع كان ابن اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهر ، وكانت نبوته ثلاثين شهراً ، وإن الله رفعه بجسده ، وإنه حيّ الآن ، وسيرجع الى الدنيا فيكون فيها ملكاً ثم يوت كا يموت الناس ، وقرية عيسى تسمّى ناصرة ، وأصحابه يسمّون الناصريين ، وكان يقال لعيسى : الناصري ، فلذلك سميت النصارى .

### وبالإسناد عن أبي الوليد هشام بن عمار قال:

بلغني أنّ من آدم إلى يوم غرقت الأرض ألفي سنة ومئتي سنة واثنتين وأربعين سنة ، ومن يوم غرقت الأرض إلى أن ظهر إبراهيم ألف سنة وخمس عشرة سنة ، ومن أيام إبراهيم إلى خروج بني إسرائيل من مصر أربع مئة سنة وثمانين سنة ، ومن خروج بني إسرائيل إلى بنيان بيت المقدس سبع مئة سنة وستا وأربعين سنة ، ومن بنيان بيت المقدس إلى أن سباهم بخت ناصر (۱) أربع مئة سنة وعشرين سنة ، ومن بخت ناصر (۱) الى خروج عيسى بن مريم ست مئة سنة وثلاثين سنة وستة أشهر ، ومن عيسى إلى أن بَعثَ الله محداً على بالحق ست مئة سنة وإحدى وعشرين سنة .

### وبسنده عز ابن شهاب

أن قريشاً كانت تعد قبل عدد رسول الله عَلَيْكُم من زمن الفيل ، كانوا يعدون بين الفيل وبين الفجار أربعين سنة ، وكانوا يعدون بين الفجار وبين وفاة هشام بن المغيرة ست سنين ، وكانوا يعدون [ عال الكعبة تسع سنين ، وكانوا يعدون [ عال ] بين بنيان الكعبة تسع سنين ، وكانوا يعدون [ عال ] بين بنيان الكعبة وبين أن خرج سيدنا رسول الله مَعْنَدُ إلى المدينة خس عشرة سنة ، منها خس سنين قبل أن ينزّل عليه ثم كان العدد بعد .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

وبه عن كعب قال:

بدأ الله خلق السماوات والأرض يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخيس والجمعة ثم جعل مع كل يوم ألف سنة .

وبإسناده عن الزهري والشعبي قالا :

لما هبط آدم من الجنة وانتشر ولده أرّخ بنوه من هبوط آدم ، فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحاً فأرّخوا ببعث نوح ، حتى كان الغرق فهلك من هلك من كان على وجه الأرض ، فلما هبط نوح وذريّته وكلَّ مَن كان في السفينة إلى الأرض قسم الأرض بين ولده أثلاثاً : فجعل لسام وسطاً من الأرض ، وفيها بيت المقدس والنيل والفرات ودجلة وسيّحان وجيحان وقيّسون وذلك ما بين قيّسون الى شرقي النيل ، وما بين مَنْخَر ريح (الجنوب إلى منخر الشال ، وجعل لحام قسمة غربي النيل فا وراءه الى منخر ريح الدّبور ، وجعل قسم يافث في قيسون فما وراءه الى منخر ريح الصّبا . فكان التاريخ من الطوفان الى نار إبراهيم . فلما كثر ولد إساعيل افترقوا : فأرّخ بنو إسحاق من نار إبراهيم إلى مبعث يوسف ، ومن مبعث موسى إلى ملك سليان ، ومن يوسف ، ومن مبعث عيسى إلى مبعث سيدنا رسول الله عني . وأرّخ بنو إساعيل من نار إبراهيم إلى بناء البيت حين بناه إبراهيم وإساعيل ثم أرّخوا من بناء بنو إساعيل من نار إبراهيم إلى بناء البيت حين بناه إبراهيم وإساعيل ثم أرّخوا من بناء من بني إساعيل يؤرخون من خروج مَعَد وفهر وجهينة من بني زيد من تهامة حتى مات من بني إساعيل يؤرخون من خروج مَعَد وفهر وجهينة من بني زيد من تهامة حتى مات كعب بن لؤي ، فأرّخوا من موت كعب بن لؤي إلى الفيل ، فكان التاريخ من الفيل حتى كعب بن لؤي ، فأرّخوا من موت كعب بن لؤي الى الفيل ، فكان التاريخ من الفيل حتى مات أرّخ عر بن الخطاب من الهجرة ، وذلك سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة .

وبسندنا عنه عن مشايخه عن عبد العزيز بن عمران قال :

لم يزل للنباس تأريخ ، كانوا يؤرخون في الدهر الأول من هبوط آدم من الجنة [ ٤/ب ] لم يزل ذلك حتى بعث الله نوحاً فأرّخوا من دعاء نوح على قومه ، ثم أرّخوا من الطوفان ، ثم لم يزل كذلك حتى حُرّق إبراهيم فأرخوا من تحريق إبراهيم ، وأرّختُ بنو

<sup>(</sup>١) في الأصل والتاريخ : « الربيح الجنوب » . وما أثبتناه من تاريخ الطبري ١٩٣/١ ، ومنخر الربيح : موضع هبوبها .

إساعيل من بنيان الكعبة ، ولم يزل كذلك حتى مات كعبُ بن لؤي فأرّخوا من موته فلم يزل كذلك حتى كان عام الفيل فأرّخوا من عام الفيل . ثم أرّخ المسلمون بعدُ من مُهاجَر سيدنا رسول الله عِلَيْتُم . وقد كان للعرب أيضاً تأريخ .

وقال أبو عبيدة :

لم يزل لفارس تأريخ يعرفون أمورهم به ، وتأريخ حسابهم منذ هلك يَزْدَجرد بن شهريار .

قال : ولبني إسرائيل تأريخ آخر بسني ذي القرنين .

# ذكر اختلاف الصحابة في التاريخ

# وما نقل فيه من الاتفاق منهم

وباسنادنا عنه عن مشايخه عن الزهري

أنَّ رسول الله عَلِيُّ أَرْخ التأريخ حين قدم المدينة في شهر ربيع الأول .

قال أبو حفس:

وقدم عليه المدينة يوم الاثنين ارتفاع النهار لثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول ، وهو ابن ثلاث وخمين سنة .

وعن ابن شهاب

أن النبي ﷺ أمر بالتأريخ يوم قدم المدينة في شهر ربيع .

وقد رُوي ابتداء التأريخ ، ولم يبيّن مَن أمر به .

قال : والمحفوظ أن الآمر بالتأريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

وروي عن ابن عباس قال:

كان التأريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله عَلِيْ المدينة .

وفي رواية عن محمد بن سهل والبخاري :

وفيها ولد عبد الله بن الزبير .

وبسنده عن عمرو بن دينار قال :

كان التأريخ في عشر سنين من سني رسول الله عِلِيَّةٍ ، وفي تلك السنة ولد ابن المربير .

ويسنده عن سهل بن سعد قال :

أخطأ الناس العدد ، لم يعدوا من مبعث النبي عَلَيْكُمْ ، ولم يعدوا من متوفاه ، إنما عدوا من مَقْدَمه المدينة .

وكان تأريخ قريش في الجاهلية عِكة من مُتَوَفِّي هشام بن المفيرة .

ويسنده عن ميون بن مهران [ ه / أ ] قال :

وقع إلى عمر رضي الله عنه صك مَجله (۱) في شعبان فقال عمر: أي شعبان هذا ؟ الذي مضى أو الذي هو آت أو الذي نحن فيه ؟ ثم جمع أصحابَ رسول الله على فقال لهم : ضعوا للناس شيئاً يعرفونه فقال قائل : اكتبوا على تأريخ الروم ، فقيل : إنه يطول ، وإنهم يكتبون من عدد ذي القرنين ، وقال قائل : اكتبوا على تأريخ الفرس ، فقيل : إن الفرس كلما قام ملك طرح ما كان قبله ، فاجتمع رأيهم على أن ينظروا كم أقام رسول الله على بالمدينة ، فوجدوه أقام بها عشر سنين فكتب أو فكتب التأريخ على هجرة رسول الله على الله يكتبو .

وبسنده عن ابن سيرين

أنّ رجلاً من المسلمين قدم من أرض الين فقال لعمر: رأيت شيئاً يسمونه التأريخ ، يكتبون من عام كذا وشهر كذا ، فقال عمر: إن هذا لحسن فأرّخوا ، فلما أجع على أن يؤرخ شاور ، فقال قوم : مولد النبي عَيِّلِيَّم ، وقال قوم : بالمبعث ، وقال قائل : حين خرج مهاجراً من مكة وقال قائل : الوفاة حين توفي . فقال : أرّخوا خروجه من مكة إلى المدينة . ثم قال : بأيّ شهر نبدأ فنصيره أوّلَ السنة ؟ فقالوا : رجب ، فإنّ أهل الجاهلية كانوا يعظمونه ، وقال آخرون : شهر رمضان ، وقال بعضهم : ذو الحجة فيه الحج ، وقال آخرون : الشهر الذي قدم فيه . فقال عثان : أرّخوا الحرّم أول السنة ، وهو شهر حرام ، وهو أول الشهور في العدة ، وهو منصرف الناس عثان عن الحج ، فصيروا أول السنة الحرم فكان أول ما أرخ في الإسلام من مهاجر النبي عَلَيْق ، فقال الناس : سنة إحدى وسنة اثنتين إلى يومنا هذا ، وكان التأريخ في سنة سبع عشرة ، ويقال في سنة سبع عشرة ،

<sup>(</sup>١) حَلُّ الدُّيْنَ بِحِلُّ : وجب ، وحان مَحِلُّ الدِّيْنِ . ﴿ أَسَاسَ البَّلاغَةِ ۽ .

وعن ابن المسيب قال:

أَوِّلُ مَنْ كتب التــاريـخ عمر ، لسنتين ونصف من خــلافتــه ، فكتبـــه لستَّ عشرةَ من الله عنها .

وعن محد بن عمر قال :

حجّ عمر في سنة [ ٥ / ب ] ستّ عشرة وخلّف على المدينة زيد بن ثابت ، وفيها كُتب التاريخ في شهر ربيع الأول ، يعني أن في ربيع الأول كُتب التأريخ لا أنّه جُعل ابتداء التأريخ من ربيع الأول ، وإنما جُعل من المحرم .

# ذكر تاريخ الهجرة

وبإسناده عن أبي حفس الفَلاس:

قدم رسول الله ﷺ المدينة يوم الاثنين ، ارتفاع النهار لثنتي عشرة ليلمة خلت من ربيع الأول .

وعن يزيد بن أبي حبيب

أنَّ النبي ﷺ أقام بمكة عشراً ، وخرج منها في صَفَر ، وقدم المدينة في شهر ربيع الأول .

وقال ابن القّوَاس :

كان أول الحرم سنة الهجرة ، يوم الخيس اليوم السابع عثر من أفروردين ماه سنة ثلاث وثلاثين لكسرى ابرواز ، واليوم الشامن من أيار سنة ثلاث وثلاثين وتسع مئة لذي القرنين .

# القول في اشتقاق تسمية الأيام والشهور

#### وعن ابن عباس قال :

إن الله تعالى خلق يوماً فساه الأحدثم خلق ثانياً فساه الاثنين ثم خلق ثالثاً فساه الثلاثاء ثم خلق رابعاً فساه الأربعاء ثم خلق خامساً فساه الخيس . فخلق الأرض يوم الأحد والاثنين ، وخلق الجبال يوم الثلاثاء ، ولذلك يقول الناس : يوم ثقيل ، وخلق موضع القرى والأشجار يوم الأربعاء ، وخلق الطير والوحش والسباع والحوام والآفة يوم الخيس ، وخلق الإنسان يوم الجمعة ، وفرغ من الخلق يوم السبت .

وعن أبي عمرو بن العلاء المقرئ ·

كانت العرب في الجاهلية يستون الأحد أوّل ، والاثنين أهْـوَن ، والشلاثاء دّبار(١)، والأربعاء جُبار ، والجنيس مُؤنِس ، والجمعة عَرُوبَة ، والسبت شيار .

قال : وكان أبو عمرو بن العلاء يقول :

إِنَّا سُمِّيَ الحُرمُ لأَنَّ القتالَ حُرِّم فيه ، وصَفَرَّ لأَن العرب كانت تنزل فيه بلاداً يقال لها صَفَر (١) ، وشهرا ربيع كانوا [ ٦ / أ ] يَرْبَعُون فيها ، وجَادَيان كان يَجْمدُ الماء فيها ، ورَجَبً كانوا يَرَجَبون فيه النخلَ ، وشعبانٌ تَشَعَّبتُ فيه القبائل ، ورمضانٌ رَمَضَتُ فيه الفصال من الحرّ (١) ، وشوال شالتُ الإبل بأَذْنابها للضراب ، وذو القعدة قعدوا فيه عن القتال ، وذو الحجة كانوا يحجّون فيه . فأما أول السنة فالحرم .

<sup>(</sup>١) في اللسان والقاموس « جبر، دبر » : الثلاثاء جبار والأربعاء دبار . ودبار فيها بالضم أو بالكسر .

<sup>(</sup>٢) هو جيل بنجد ، معجم البلدان والمشترك وضعاً « صغر » -

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير: « وهي أن تحمى الرمضاء وهي الرمل فتيرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها »
 النهاية واللسان « رمض » -

وبسنده عن ابن عباس

في قوله : ﴿ وَالفَّجْرِ وَلَيالُ عَشْرَ ﴾<sup>(١)</sup> قال : هو الحرم فجر السنة .

وبسنده عن عُبيد بن عُمير قال :

المحرم شهر الله ، وهو رأس السنة ، فيه يَكْسَى البيت ، ويُؤَرِّخُ التــاريــخ ، ويُضْرَبُ فيه الوَرِق ، وفيه يومٌ تابَ فيه قومٌ فتاب اللهُ عليهم .

(١) سورة الفجر ١٠/ ١

# السبب الذي حمل الأئمة على أن قيدوا المواليد وأرّخوا التواريخ

وبسندنا عنه عن مشايخه عن أبي عمر الخراساني قال : قال سفيان الثوري :

لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ . أو كما قال أبو عمر .

وبسنده عن حفص بن غيات قال :

إذا اتَّهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين ، يعني احسبوا سنَّه وسنَّ من كتب عنه .

وقال حسان<sup>(۱)</sup> بن زید :

لم نستعن على الكذابين بمثل التاريخ ، نقول للشيخ : سنة كم ولدت ؟ فإذا أقرّ بمولده عرفنا صدقه من كذبه .

قال أبو حسان (٢) الراوي:

فأخذتُ في التاريخ ، فأنا أعمله من ستين سنة .

قال الحسن بن الربيع:

قدمت بغداد فلما خرجتُ شيَّمَني أصحاب الحديث ، فلما برزتُ الى خارج ، قال لي أصحابُ الحديث : توقفُ فإن أحمد بن حنبل بجيء ، فتوقفت ، فجاء أحمد بن حنبل ، فقعد فأخرج ألواحه فقال : يا أبا على أمْلِ عَلَى وفاةَ عبد الله بن المبارك ، في أي سنة مات ؟ فقلت : سنة إحدى وثمانين ، فقيل له : ما تريد بهذا ؟ فقال : أريد الكذابين .

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل و حماد بن زيد و ، وهو إشارة إلى أن ابن عساكر سيصحح اسم الراوي في آخر الحبر .
 انظر تاريخ دمشق نسخة الظاهرية ذات الرقم (٣٣٦٦ ) ق ٢١/ ب والمطبوع ٤٦/١

 <sup>(</sup>۲) هو أبو حسان الزيادي « ابن عساكر » . مخطوطة الظاهرية » ۱۲/ ب

## قال أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد التميمي الحافظ :

ينبغي لطالب الحديث ومَن عُني به أن يبدأ بكتب حديث بلده ، ومعرفة أهله ، وبفهمه وضبطه حتى يعلم صحيحه وسقيه ، ويعرف أهل الحديث به وأحوالهم معرفة تامة [ ٦/ ب ] إذا كان في بلده علم وعلماء قديماً وحديثاً ، ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة فيه .

# ذكر أصل اشتقاق تسمية الشام

وبإسنادنا عنه عن مشايخه عن هشام بن محد عن أبيه قال :

كان الذي عَقَدَ لهم \_ يعني ولد نوح عليه السلام \_ الألوية ببابل يوناطن(١) بن نوح ، فنزل بنبو سام المَجْدَلَ سُرّةَ الأرض ، وهو فيا بين ساتيبدَما إلى البحر ، وفيا بين البين إلى الشام ، وجعل الله النبوّة والكتابَ والجالَ والأُدْمةَ والبياصَ فيهم ، ونزل بنو حام مجرى الجَنوب والدَّبور ويقال لتلك الناحية الـدَّارُوم ، وجعل الله فيهم أَدْمـةْ وبيــاضـاً قليلاً وأعمر بلادهم وساءهم ورفع عنهم الطاعون ، وجعل في أرضهم الأَّثْل والأراكَ والمُشِّرَ والغافِّ والنخل ، وجرت الشمس والقمر في سائهم . ونزل بنو يافث الصّفون محرى الشال والصّبا ، وفيهم الحرةُ والشقرةُ ، وأخلى الله أرضَهم فاشتـدٌ بردُها ، وأجلا ساءها ، فليس يجرى فوقهم شيء من النجوم السبعة الجارية ، لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجدى والفرقدين ، وابتُلوا بالطاعون ، ثم لحقت عاد بالشِّحْر ، فعليه هلكوا بواد يقال له مُغيث ، فلحقت بعدهم مَهْرَة بِالشُّحْرِ، ولحقت عَبيل بموضع يثرب ، ولحقت العاليق بصنعاء قبل أن تمي صنعاء ثم انحدر بعضهم إلى يثرب فأخرجوا منها عبيلاً فنزلوا موضع الجُحْفَة ، فأقبل سيلٌ فاجتَحَفَهم فَذُهِبِ بِهِم فَسِمِيتِ الْجُحُفَةِ ، ولحقت تُمودُ بِالحَجْرِ ومِنا يلينه فهلكوا ثُمٌّ . ولحقت طَمْم وجَديس باليامة ، وإنما سميت اليامة بامرأة منهم ، فهلكوا . ولحقت أُمَيْم بأرض أبار فهلكوا بها وهي يمين اليامة والشُّحْر ولا يصل إليها اليوم أحد ، غلبت عليها الجن ، وإنما سُمِّيتُ أبار بأبار بن أميم . ولحقت بنو يقطن بن عامر بالين فسميت [ ٧/ ] الين حيث تيامَنوا إليها . ولحق قوم من بني كنعان بن حام بالشأم فسميت الشأم حين تشاءموا إليها ، وكانت الشَّأمُ يقال لها أرض بني كنعان ، ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ، ونَفَوْهم عنها ، فكانت

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وفي تاريخ الطبري ٢٠٨/١ : ، بوناظر ، .

الشــأم لبني إسرائيل ، ووثبت الروم على بني إسرائيل ، فقتلوهم وأجلَوُهم إلى العراق إلا قليــلاً منهم . وجاءت العربُ فغلبوا على الشام .

وكان فالغ ـ وهو فـالخ بن أَرْفَخْشـذ بن سـام بن نوح ـ هو الـذي قسم الأرض بين بني نوح كا سمينا في الكتاب .

قال : ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ . وطَسَّم وأميم وعِمَّليق وهو عَريَّب بنو لوذ (۱) بن سام بن نوح . وعاد وعَبيل لوذ (۱) بن سام بن نوح . وعاد وعَبيل ابنا عَوْص بن إرَم بن سام بن نوح . والروم بنو لنطن (۱) بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام .

قال أبو الجلد():

الأرض أربعةً وعشرون ألف فرسخ ، منها ألفُ فرسخ للعرب ، ولسائر الناس البقيةُ .

قال:

والشام فيه وجهان : يجوزأن يكون مأخوذاً من اليد الشُّؤْمَى : وهي اليسرى ، ويجوزأن يكون فَعلى من الشُّؤُم ، وقد أشأم : أتى الشام .

وقال أبو الحسين بن فارس:

أما الشّأم فهو فَعُلّ من اليد الشُّؤْمى: وهي اليسرى، يقال: أخذ شأمةً أتى على يساره، وشأمتُ القومَ ذهبت على شالهم. وقال قوم: هو من شُوم الإبل وهي سودها وحضارها(٥) هي البيض. ورجل شآم من أهل الشام.

وقال ابن المقفّع:

سُمّيت الشام بسام بن نوح ، وسام اسمه بالسريانية شام وبالعبرانية شيم .

<sup>(</sup>١) في القاموس الحبيط والجلدة الأولى من ابن عساكر ص ٧ : « لاوذ » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي تاريخ الطبري ٢٠٤/١ : « غاثر » .

<sup>(</sup>٣) رسمت اللفظة في المتن مضطرية وفوقها ضبة ، وفي الهامش مايلي : بيانه : لنطن .

<sup>(</sup>٤) عند ابن عساكر ١٨/١ و أبي الخلد ،

<sup>(</sup>٥) في الأصل بفتح الحاء والذي في اللسان و حضر ، بالكسر .

وقال الكلبي :

سُمّيت الشام بشامات لها حمر وسود وبيض ، ولم ينزلها سام قط.

وقيل:

سُمّيت الشام لأنها عن شال الأرض كا أن المن أين الأرض.

وقالوا:

تشاءم للذين نزلوا الشام .

وقال بعض الرواة:

اسم الشام الأول سورية ، وكانت أرض بني إسرائيل ، قُتمت على اثني عشر سها فصار لكل قسم [ ٧/ب ] تسعة أسباط ونصف في مدينة يقال لها شامرين وهي من أرض فلسطين ، فصار إليها مَتْجَر العرب في ذلك الدهر ، ومنها كانت ميرتُهم فسمّوا الشام بشامرين ثم حذفوا فقالوا الشام .

# ذكر تاريخ مدينة دمشق ومعرفة من بناها

## قال إسحاق بن أيوب القرشي :

جَيْرون من بناء سليمان بن داود ، بَنَتْه الشياطين ، وكان الشيطان الذي بناه يُدعى جيرون ، وهي سقيفة مستطيلة على عُمَد ، وسقائف على عُمَد وحوله مدينة تُطيف بجيرون .

### وقال خُصيَيْف :

لما هبط نوح من السفينة وأشرف من جبل حِثْمَى (١) رَأى تَـلُ حرّان (٢) بين نهرين : جلاب وديصان فأتى حرّانَ فخطّها ، ثم أتى دمشق فخطّها . فكانت حرّانَ أولَ مدينة خُطّت بعد الطوفان ، ثم دمشق .

#### وقيل:

إن أصحاب الرس كانوا بحضُور (١) فبعث الله إليهم نبيًا يقال له حنظلة بن صفوان فكذّبوه وقتلوه ، فسار عاد بن عوص بن إرّم بن سام بن نوح بوله من الرّس فنزل الأحقاف ، وأهلك الله أصحاب الرّس . وانتشر ولد عاد في الين كله ، وفشوا مع ذلك في الأرض ، حتى نزل جيرون بن سعد بن عاد بن عوص دمشق وهي مدينتها ، وساها جيرون وهي إرم ذات العاد . وليس أعمدة الحجارة في موضع أكثر منها بدمشق ، فبعث الله هود بن عبد الله بن رباح بن خالد بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرّم بن سام بن نوح نبياً إلى عاد يعنى إلى أولاد عاد بالأحقاف فكذبوه فأهلكهم الله .

<sup>(</sup>١) حِنْمى : أرض ببادية الشام قرب تبوك ( معجم البلدان )

<sup>(</sup>٢) تل حران قرية بالجزيرة على طريق الموصل والشام والروم ، بينها وبين الرها يوم وبينها وبين الرقة . يومان

<sup>(</sup>٢) حضور : بلدة بالين من أعمال زبيد

#### وقيل:

جَيْرُون وبَريد كانا أخوين ، وهما ابنا سعد بن لقان بن عـاد ، وهــا اللـذان يُعرف جَيْرُون وبابُ البَريد بدمشق بها .

#### وقال منصور بن يحبي بن سعيد الموصلي :

المدن القديمة : الكعبة ومصر ودمشق والجزيرة والأبلّة (١٠ أ ] ونِينَوَى (١٦ وحرّانُ وحرّانُ الأقصى .

## وقال وهب بن مُنّبه :

دمشق بناها العازر غلام إبراهيم الخليل ، وكان حبشيّاً وهبه له غرود (٤) بن كنعان حين خرج إبراهيم من النار ، وكان اسم الغلام دمشق ، فستاها على اسمه ، وذلك بعد الغرق ، وكان إبراهيم جعله على كل شيء له ، وسكنها الروم بعد ذلك بزمان .

### وحكي :

أن بيوراسب الملك الكيوناني بني مدينة بابل ، ومدينة صور ، ومدينة دمشق .

#### وحكى الدمشقيون قالوا:

كان في زمن معاوية بن أبي سفيان رجل صالح بدمشق وكان يقصده الخضر عليه السلام في أوقات يأتيه فيها ، فبلغ معاوية بن أبي سفيان ذلك فجاء إليه راجلاً فقال له : بغني أن الخضر ينقطع إليك فأحب أن تجمع بيني وبينه عندك ، فقال له : بغم ، فجاءه الخضر عليه السلام ، فسأله الرجل ذلك فأبى عليه وقال : ليس إلى ذلك سبيل . فعرف الرجل ذلك لمعاوية فقال : قل له : قد قعدنا مع من هو خير منك وحدثناه وخاطبناه وهو محمد رسول الله عليه ولكن سأله عن ابتداء بناء دمشق ، كيف كان ؟ فقال : نعم ، صرت عمد رسول الله عليه الله عليه عن ابتداء بناء دمشق ، كيف كان ؟ فقال : نعم ، صرت

<sup>(</sup>١) الأبلة بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة

<sup>(</sup>۲) نينوي : قرية بالموصل

<sup>(</sup>٢) السوس: بلدة بالمغرب

<sup>(</sup>٤) نمرود يجوز فيها الإهمال والاعجام كما في التاج « نمرد ونمرد » .

إليها فرأيت موضعها بحراً مستجمعاً فيه المياه ، ثم غبت عنها خس مئة سنة ، ثم صرت إليها فرأيتها غيضة ، ثم غبت عنها خس مئة سنة ، ثم صرت إليها فرأيتها فرأيتها بحراً كعادتها الأولى ، ثم غبت عنها خس مئة عام ، وصرت إليها فرأيتها قد ابتدئ فيها بالبناء ، ونَفر يسير فيها .

## وقال أبو البَخْتري :

ولد إبراهيم على رأس ثلاثة آلاف ومئة وخمسين سنة من جملة الدهر الذي هو سبعة آلاف سنة . قال : وذلك بعد بنيان دمشق بخمس سنين .

وقيل : إن دمشق بناها دمسقس غلام الاسكندر .

قالوا: لما رجع ذو القرنين من المشرق وعمل السدّ بين أهل خراسان وبين ياجوج وماجوج وسار يريد المغرب، فلمّا أن بلغ الشام وصعد على عقبة دمّر أبصر هذا الموضع المذي فيه اليوم مدينة دمشق وكان هذا [ ٨ / ب ] الوادي الذي يجري فيه نهر دمشق غيضة أرز . والأرزة التي وقعت في سنة ثلاث مئة وثلاث عشرة من بقايا تلك الغيضة . فلما نظر ذو القرنين إلى تلك الغيضة وكان هذا الماء ـ المذي في هذه الأنهار اليوم مفترق ـ مجتعاً في واد واحد . فأخذ الإسكندر ، ذو القرنين ، يتفكر كيف يبني فيه مدينة ، وكان أكثرُ فكره وتعجبه أنه نظر إلى جبل يدور بذلك الموضع وبالغيضة كلها ، وكان له غلام يقال له دمسقس على جميع ملكه . ولما نزل ذو القرنين من عقبة دمّر سار حتى نزل في موضع القرية المعروفة بيلدا من دمشق على ثلاثة أميال ، فلما نزل ذو القرنين أمر أن يحفر له في ذلك الموضع حفيرة ، فلما فعلوا ذلك أمر أن يردّ التراب الذي أخرج منها إليها ، فلما ردّ التراب الموضع مدينة ، فأما إذ بان لي منه هذا فا يصلح أن يكون ها هنا مدينة . فقال له : لم ؟ الموضع مدينة ، فأما إذ بان لي منه هذا فا يصلح أن يكون ها هنا مدينة . فقال له : لم ؟

#### قال:

وعـــلامــة ذلــك أن أهــل غــوطــة دمشــق لا تكفيهم غــلاّتهم حتى يشتروا لهم من المدينة ـ ورحل ذو القرنين حتى صار إلى البَتَنيّة وحوران ، وأشرف على تلك السّعة ، ونظر إلى تلك التربة الحراء ، فأمر أن يُناول من ذلك التراب ، فلما صار في يده أعجبه ، فأمر أن

ينزل هناك ، وأمر أن يُحْفَر في ذلك الموضع حَفيرة ، فلما حفروا أمر أن يُردَّ ذلك التراب الذي حفروا الى المكان الذي أخرج منه ، فردّوه ففضل منه تراب كثير ، فقال ذو القرنين لغلامه دمسقس : ارجع إلى الموضع الذي فيه الأرز إلى ذلك الوادي فاقطع ذلك الشجر وابن على حافَّة الوادي مدينة وسمّها على اسمك ، فهناك يصلح أن يكون مدينة ، وهذا الموضع بحرها(۱) ومنه ميرتُها \_ يعني البَتْنِيَّة وحوران \_ فرجع دمسقس ورسم المدينة وبناها وعمل لها حصناً ، والمدينة التي كانت رسم دمسقس هي المدينة الداخلة ، وعمل لها ثلاثة أبواب جيرون ، مع ثلاثة [ ٩ / أ ] أبواب البريد ، مع باب الحديد الذي في سوق الأساكفة ، مع باب الفراديس الداخلة . هذه كانت المدينة ، إذا أغلقت هذه الأبواب فقد أغلقت المدينة ، وخارج هذه الأبواب كان مرعى فبناها دمسقس وسكنها ، ومات فيها . وكان قد بني هذا الموضع الذي هو المسجد الجامع اليوم ، كنيسة يعبد الله فيها إلى أن مات .

#### وقيل:

إن الذي بنى دمشق بناها على الكواكب السبعة ، وأن المشتري بيتُهُ دمشق ، وجعل لها سبعة أبواب ، وصوّر على كل باب أحد الكواكب السبعة ، وصوّر على باب كيسان زحل ، فخربت الصور كلها التي كانت على الأبواب إلاّ باب كيسان ، فإن صورة زحل عليه باقية الى الساعة .

#### وقيل:

باب كيسان لزحل ، باب شرقي للشمس ، باب توما للزهرة ، باب الصغير للمشتري ، باب الجابية للمريخ ، باب الفراديس لعطارد ، باب الفراديس الآخر المسدود للقمر .

ولما قدم عبد الله بن علي دمشق وحاصر أهلها ، فلما دخلها هدم سورها ، فوقع منها حجر ، عليه مكتوب باليونانية ، فأرسلوا خلف راهب ، فقالوا له : تقرأ ما عليه ؟ فقال : جيئوني بقير فطبعه على الحجر فإذا عليه مكتوب :

« ويك إرمَ الجبابرة مَنْ رامك بسوءِ قصه اللهُ ، إذا وهي منك جيرونُ العربي من باب

<sup>(</sup>١) البحر : الريف . والعرب تسمي المدن والقرى : بحاراً . اللسان : « بحر » .

البريد ، ويلكِ من الخسة أعين ، نقضُ سورك على يَدَيْه ، بعد أربعة آلاف سنة تعيشين رغداً ، فإذا وهي منك جيرون الشرقي أديل لك ممن تعرض لك »

قال: فوجدنا الخسة أعين: عبد الله بن علي بن عبد الله ين عباس بن عبد الله الطلب(١).

ويقال : إن ملك دمشق بنى حصن دمشق الذي حول المسجد داخل المدينة على مسحة مسجد بيت المقدس ، وحمل أبواب مسجد بيت المقدس فوضعها على أبواب م فهذه الأبواب التي على الحصن هي أبواب مسجد بيت المقدس .

<sup>(</sup>١) الحبر في قرة العيون في أخبار باب جيرون ٨

## ا اشتقاق تسمية دمشق ا

وأما اشتقاق تسمية دمشق فقيل: دمشق فعل ، من قول العرب: ناقة دَمْشَق اللحم، إذا كانت خفيفة ، [ ٩ / ب ] ، ويقال: إن سيف الدولة سأل عن دمشق: هل يقال فيها دمَشْقة (١) أم لا ؟ فأجيب إنها لا يقال إلا بغير هاء ، فأعاد الجواب: إن عبد الرحمن بن حنبل (١) الجمعي قال وهو بعسكر يزيد بن أبي سفيان عند حصارهم دمشق (١): [ الطويل ]

أبلغ أب سفيان عنا بأنا على خير حال كان جيش يكونها وأنّا على بابَيْ دِمَشْقَةَ حَيْنُها

وقيل : إن رجلاً من حكاء الروم قال : إنّها سميت دمشق بالرومية وإن أصل اسمها دوومسكس أي مسك مضاعف لطيبها لأن ( دوو ) للتضعيف و ( مسكس ) هو المِسْك ، ثم عُرّبت ، فقيل : دمشق .

ويقال : إنه ولد لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلاً ، فسمّاهم ، قالا (أ): ودمّا ، وهو دعا ، وبه تُمّيتُ دُومة الجندل .

وولد للوط أربعة بنين وابنتان ، فأما البنون فاسمهم : مُـآب وعمَـان وجَـلان ، وملكان ، والبنات زغر والريّة . فعمّان مدينة البلقاء تُميّت بعمّان بن لوط ، ومَآب البلقاء تُميّت بُآب بن لوط ، وعين زُغَر سميت بزُغَر بنت لوط ، والريّة تُميّت بالريّة بنت لوط .

<sup>(</sup>١) في الحاشية بخط مخالف : « أنما قصد دمشقة لأجل الوزن ، والمشهور دمشق بغير هاء والله أعلم »

 <sup>(</sup>٢) في اسم أبيه خلاف عرضه الزركليّ في الأعلام ـ ط دار العلم للسلابين ـ ٢ / ٢٠٥ ورجح « حنبـل » التي
 وردت في الأصل دون نقط .

<sup>(</sup>٣) البيتان في الإصابة ٢ / ٣٩٥

<sup>(</sup>٤) أي ابن إسحاق والكلبي . وإنظر الخبر في طبقات ابن سعد ١ / ٥١

ويقال: سُمِّيت صَيْدا التي بالشام بصَيْدون بن صدقا بن كنعان بن حام بن نوح (١)، وهو أول مَنْ وَلَدَهُ إِرَم (١)، وسميت أريحا التي بالشام بأريحا بن مالك بن أرفخشذ بن سام بن نوح . وسمِّيت البلقاء ببالق بن عمان بن لوط لأنه بناها وسكنها .

ويقال: البلقاء من عمل دمشق سُمّيت ببلقاء بن شويرة من بني عَمَّان بن لوط ، وهو بناها

ويقال : ولد للوط أربعة ، رجلان مَّآبِ وعَّان ، وامرأتان : زُغَر والريَّة . فعمَّان مدينة البلقاء سميت بعان بن لوط ، ومآب من مدائن البلقاء سميت بُاب بن لوط ، وزغر سميت بزُغر ابنة لوط ، والريَّة بريَّة بنت لوط .

ويقال : إن الكسوة إنما سميت بذلك لأنّ غسان قَتَلَتُ بها رُسُلَ ملك الروم إليه لأخذ الجزية منهم واقتدمت [ ١٠ / أ ] كسوتهم .

وأما مؤتـة ـ مهمـوزة والهمـزة ساكنـة ـ فهي الأرض التي قُتـل فيهـا جعفر بن أبي طالب . وجَيْرون : من قولك : جَرَنَ الشيءُ إذا الهلاسّ ، والجارن : الأملس من كل شيء .

وجِلَّق من قولك : جَلَقَ راسَه إذا حلقه .

والجابية : من الجابية وهي الحوض ، والجمع جواب .

وَأَذْرُح من قولك : هو ذَريحيّ ، أي شديد الحرة .

والبلقاء : من البَلَق .

وتدمرٌ من قولك : دَمَر أي دخل .

وبيروت : فَيُعول من البُرْت وهو الرجل الدّليل .

وجَبَلة : من الجبل ، وكل شيء اجتم وعَظُمَ فهو جبل .

وصُور : جمعٌ من جمع صورة ، ويقال : هو من صارَهُ يصُورهُ أي أماله .

وعكًا من قولك : عككُتُه : أي حبستُه ، والعَكَّة : شدة الحر .

<sup>(</sup>١ ـ ١) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

# حث النبي عَلَيْكُ أمته على سكنى الشام وإخباره بتكفل الله عز وجل لمن سكنه من أهل الإسلام

وبإسنادنا عن المصنف عن مشايخه عن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله عَلِيُّ :

إنكم ستُجنّدون أجناداً ، جنداً في الشام ، وجنداً في العراق ، وجنداً بالين . قال : قلت : يا رسول الله : خِر لي . قال : عليكم بالشام ، فمن أبى فليلحق بينه ، وليستق من غُدره ، فإنّ الله قد تكفّل في بالشام وأهله .

قال سعيد بن عبد العزيز:

وكان ابنُ حَوالـة رجلاً من الأزْد ، وكان مسكنـه الأردن ، وكان إذا حـدَّث بهـذا الحديث ، قال : وما تكفّل الله به فلا ضيعة عليه .

وفي رواية عبد الله بن الأسقع قال :

عليكَ بالشام فإنها صفوة الله من بلاده ، يسوق إليها صفوته من عباده .

وفي حديث آخر عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال :

يا رسول الله ، خر لي بلداً أكون فيه ، فلو علمت أنك تبقى لم أختر على قربك ، قال : عليك بالشام ، ثلاثاً ، فلما رأى النبي ولله كراهيته إياها قال : هل تدري ما يقول الله في الشام ؟ إنّ الله يقول : يا شام يدي عليك ، ياشام [ ١٠/ ب ] أنت صفوتي من بلادي ، أدْخِلُ فيك خِيرةٌ من عِبادي ، أنت سوط نقمتي وسوط عذابي ، أنت الأندر(١) ، وإليك المَحْتَر . ورأيت ليلة أُشرِي بي عموداً أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة ، قلت : ما تحملون ؟ قالوا : عود الإسلام ، أمرنا أن نضعه بالشام ، وبينا أنا نائم إذ رأيت الكتاب

<sup>(</sup>١) الأندر: البيدر، أو كُدُسُ القمح، « القاموس »

اختُلِس من تحت وسادتي ، فظننتُ أنَّ الله قَد تخلَى (۱) من أهل الأرض ، فأتبعت بصري ، فإذا هو بين يدي حتى وُضع بالشام . فمن أبي فليلحق بينه ، وليستق من غُدُره ، فإن الله قد توكّل لي (۲) بالشام وأهله .

وعن عبد الله بن حوالة قال:

كنا عند رسول الله عَنْيَاتُهُ فَشَكُونَا إليه العريّ والفقرّ وقلّة الشيء ، فقال رسول الله عَنْيَاتُهُ : أَبشروا ، فوالله لأنا من كثرة الشيء أخوفني عليكم من قلته ، والله لا يزال هذا الأمر فيكم حتى يفتح الله أرض فارس وأرض الروم وأرض حِشير حتى تكونوا أجناداً ثلاثة : جنداً بالشام ، وجنداً بالين ، وجنداً بالعراق ، وحتى يُعطَى الرجلُ المئةَ فينسخَطها .

قال ابن حوالة :

قلتُ : يا رسول الله ، ومن يستطيع الشام وبه الروم ذوات القرون ؟ قال : والله ليفتحنها الله عليكم وليستخلفنكم فيها حتى تظلل العصابة البيضُ منهم قمصهم ، المحلقة أقفاؤهم ، قياماً على الرُّوَيْجِلِ الأسود منكم المحلوق ، وما أمرهم من شيء فعلوه ، وإنّ بها اليوم رجالاً لائتم أحقر في أعينهم من القرْدان في أعجاز الإبل .

قال ابن حوالة :

فقلت: يا رسول الله ، اختر لي إن أدركني ذلك . قال: إني أختار لك الشام ، فإنه صفوة الله من بلاده ، وإليه يجتبي صفوتة من عباده . يا أهل إلين ، عليكم بالشام فإن صفوة الله من أرضه الشام ، ألا فن أباه فليسق من غُدر الين فإن الله قد تكفّل لي بالشام وأهله .

قال أبو علقمة : فمعت عبد الرحمن بن جبير يقول :

فعرف أصحاب رسول الله عَلَيْتُهِ [ ١١/ أ ] نعت هذا الحديث في جَزْء بن سُهيل السَّلَمي وكان على الأعاجم في ذلك الزمان ، كان إذا راحوا إلى مسجد نظروا إليه وإليهم قياماً حوله فعجبوا لنعت رسول الله عَلَيْتُهُ فيه وفيهم .

<sup>(</sup>۱) تخلى منه وعبه . القاموس .

<sup>(</sup>٢) اللفظة مستدركة في هامش الأصل

قال أبو علقمة :

أقسم رسول الله عَلِيَّةٍ في هذا الحديث ثـلاث مرات ، لا نعلم أنــه أقسم في حــديثِ ` مثله(١) .

وعن العرباض بن سارية السلمى عن النبي إلية

أنه قام يوماً في الناس فوعظهم موعظة بليغة وَجِلَتْ منها القلوب وذرفت منها العيون فقال : أيها الناس ، يوشك أن تكونوا أجناداً مجند بالشام ، وجند بالعراق ، وجند بالين ، فقام عبد الله بن حوالة فقال : يا رسول الله ، إن أدركتي ذلك فاختر لي ، قال إني أختار لك الشام فإنه عقر دار المسلمين وصفوة الله من بلاده ، يجتبي إليها صفوته من خلقه ، وأما أنتر(1) فعليكم بينكم اسقوا من عُدركم ، فإن الله قد تكفّل لي بالشام وأهله .

وعن عبد الله بن حوالة قال:

كنا مع رسول الله ﷺ في سفر فقال : يا بن حوالة ، كيف أنتَ إذا أدركتك فتنةً تفورُ في أقطار الأرض كأنها صياصي<sup>(٢)</sup> بقر ؟! قلت : ما تأمرني يا رسول الله ؟ قال : عليك بالشام .

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ :

ستخرج نار من حضرموت ، أو من بحر حضرموت ، نار قَبُل يوم القيامة تحشر الناس . قال : قلنا : يا رسول الله ، فما تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام .

وفي رواية : ستخرج نار من حضرموت تسوق الناس الى المَحْشَر تَقيلُ إذا قالوا ، وتسير إذا ساروا .

وعن كعب قال:

توشك نارٌ تخرج من الين تسوق الناس الى الشام ، تغدو معهم إذا غَدَوُا وتروح معهم إذا راحوا ، فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام .

<sup>(</sup>١) الحديث كله في المعرفةِ والتاريخ ٢٨٨/٢ ـ ٢٩٠

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الحلدة الأولى ص ٧١ « وإمّا أبيتم » ولعلها أفضل .

<sup>(</sup>۲) صياصي : ج صيصة وهي قرن البقر ه القاموس »

وعن بَهْرِ بن حَكِيم عن أبيه عن جده أن رسول الله بَيْكِيْ قال لأبي ذر :

إذا رأيتَ البناء قد بلغَ سَلْعاً فعليكَ بالشام . قال : فإنْ حِيلَ بيني وبين ذاك [ ١١/ ب ] أَفَأُصْرِب بسَيْفي من حال بيني وبين ذلك ؟ قال : لا ، ولكن اسمعُ وأطع ولو لعبد حبشيّ مُجَدَّع .

وعن بَهْز بن حَكِيم عن أبيه عن جده قال :

قلتُ : يا رسولَ الله ، بأبي وأمي ، ما تأمرني ؟ خِر لي ، قال : ها هنـا ، ونحـا بيـده نحو الشام ، إنكم محشورون رجالاً وركباناً تُجَرُّون على وجوهكم .

وعن حَكيم بن معاوية عن أبيه قال : قال رسول الله عليه :

تُحشرون ها هنا ـ وأَوْماً بيده إلى الشام ـ مشاةً وركباناً وعلى وجوهكم ، تُعرَضون على الله ، على أفواهكم الفِدام(١) ، فأول ما يُعرب عن أحدكم فخذه .

## وعن معاوية بن حَينُدَة القشيري (١)

أنه قدم على النبي عَلِيْةٍ فقال: والذي بعثك بالحق ما خلصتُ إليك حتى حَلَقْتُ لقومي عَدَدَهَا ـ يعني أنامل كفيّه ـ تالله لا أتبعك ولا أومن بك ولا أصدّقك ، وإني أساليك بالله : بم بعثك ربّك ؟ قال : بالاسلام . قال : وما الإسلام ؟ قال : أن تُسلم وجهَكَ لله ، وتخلّي له نفسَك . قال : فما حق أزواجنا علينا ؟ قال : أطعم إذا طعمت ، واكس إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تُعبّح ولا تَهجر إلا في البيت ، وكيف ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُم إلى بَعْضِ وَأَخَذْنَ مَنكم ميشَاقاً عَلِيظاً ﴾ (آ) ثم أشار قبل الشام فقال : هاهنا تُحشرون ، هاهنا تُحشرون رُكباناً ورجالاً ، وعلى وجوهم وأفواهم الفدام ، وأول شيء يُعرب عن أحدكم فخذه .

 <sup>(</sup>١) قال ابن الأثير: الفدام ما يشد على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه ، أي أنهم
 يُمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم ، قشبه ذلك بالفدام . « النهاية فدم »

 <sup>(</sup>۲) في الأصل: معاوية بن حكيم بن حيدة القشيري ، وهو معاوية بن حيدة بن معاوية . روى عنه ابنه
 حكيم . انظر الإكمال ۲۷۱/۷ه .

<sup>(</sup>٣) سورة النماء ٤ / ٢٠

وعن عبد الله بن عباس قال :

جاء رجلً إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله ، إني أريد الغزو في سبيل الله ، فقال : عليك بالشام ، فإن الله قد تكفّل لي بالشام وأهله . الزمُ من الشام عسقلان ، فإنها إذا دارت الرحا في أمتى كان أهلها في راحة وعافية .

وعن أبي أمامة قال :

لا تقوم الساعة حتى يتحوّل خيار أهل العراق إلى الشام ، ويتحول شِرار أهل الشام إلى العراق . وقال رسول الله ﷺ : عليكم بالشام .

وعن إياس بن معاوية قال : قال رسول الله [ ١٢ / أ ] مِنْ :

إِنَّ الله قد تكفل في بالشام وأهلِها ، وإِنَّ إبليسَ أَتَى العراق فباضَ فيها وفرَّخَ ، وأَتَى مصرَ فبسط عَبْقَر يَّهُ (١) واتَّكاً ، وقال : جبل الشام جبل الأنبياء .

قال : وهذا الحديث مرسل ومنقطع بين رواته

وعن أبي الضحاك قال:

أتيت أبن عمر فسألته أبن أنزل فقال: إنّ الناصية (٢) الأولى من أصحاب رسول الله عليه الله عليه الله عليه فأته . في الله عليه فأته .

وعن عطاء الخراساني قال :

لما همت بالنقلة من خراسان شاورت من بها من أهل العلم أين يرون أن أنزل بعيالي ، كلّهم يقول لي عليك بالشام ، ثم أتيت البصرة فشاورت مَنْ بها : أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ كلهم يقول : عليك بالشام . ثم أتيت الكوفة فشاورت مَنْ بها من أهل العلم أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلّهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أتيت مكة فشاورت مَنْ بها مِنْ أهل العلم أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أتيت من الشام . ثم أتيت من الشام . ثم أتيت أليت الشام . ثم أتيت أليت الشام . ثم أتيت أليت أليت الشام . ثم أليت الله العلم ألين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أليت الشام . ثم أليت الله العلم ألين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أليت الله العلم ألين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أليت الله العلم ألين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أليت الله العلم ألين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أليت الشام . ثم أليت الكوف الله العلم ألين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول لي : عليك بالشام . ثم أليك بالشام . ثم أليت الله العلم ألين يرون لي ألين ألين يرون لي ألين المنابع الله العلم ألين المنابع الله العلم ألين المنابع الله العلم ألين اله العلم ألين الله العلم ألين الله العلم ألين الله العلم ألين الله العلم الله العلم ألين الله العلم الله العلم ألين الله العلم ألين الله العلم الله العلم ألين اله العلم الله العلم الله العلم العلم العلم العلم العلم الله العلم العل

<sup>(</sup>١) العبقري : ضرب من البُسَط « القاموس »

<sup>(</sup>۲) نواصي الناس : اشرافهم « القاموس »

المدينة فسألتُ مَنْ بها من أهل العلم : أين يرون لي أن أنزل بعيالي ؟ فكلهم يقول : عليك بالشام .

وعن عبد الرحمن بن سابط الجمعي قال:

قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص : إن لي رحماً وقرابة وإن منزلي قد نبا بي بالعراق والحجاز فَخِرْ لي فقال : أرضى لك ما أرضى لنفسي ولولدي . عليك بدمشق ثم عليك بمدينة الأسباط بانياس ، فانها مباركة السهل والجبل ، نقل الله عنها أهلها حين بدّلوا تطهيراً لها .

# بيان أن الإيمان يكون بالشام

## عند وقوع الفتن والملاحم

عن عبد الله بن عمرو قال : قال النبي إلي ع

أُريتَ عمودَ الكتاب انتُزع من تحت وسادتي فذُهب به إلى الشام ، فأوّلتهُ المُلكَ .

وزاد في حديث آخر :

ألا وإنّ الإيمان ، إذا وقعت الفتنُ ، بالشام .

[ ١٢ / ب ] وعن مدرك بن عبد الله الأزدي قال :

غزونا مع معاوية مصر فنزلنا بلبيس (۱) فقال عبد الله بن عمرو لمعاوية : يا أمير المؤمنين ، أتأذن لي أن أقوم على فرسي في الناس ؟ فأذن ، فقام على فرسه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : سمعت رسول الله ويهي يقول : رأيت في منامي أن عود الكتاب حصل من تحت وسادي ، فأتبعته بصري فإذا هو كالعمود من النور ، فعمد به إلى الشام . ألا وإن الإيمان ، إذا وقعت الفتن ، بالشام . ثلاث مرات .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت :

هبّ النبيُّ عَلِيْتُ من نومه مذعوراً وهو يُرَجِّع فقلتُ : مالكَ بأبي أنتَ وأُمّي ؟ فقـال : سَلَّ عمودُ الإسلام من تحت رأسي فـأوحشني ، ثم رميتُ ببصري فـإذا هو قـد غُرِز في الشـام . فقيل لي : يا محمدُ ، إنّ الله قد اختـار لـكَ الشـام ولعبـاده ، فجعلهـا لكم عزًّا ومحشراً ومنعةً

 <sup>(</sup>١) بلبيس ـ عند ياقوت بكسر البائين وعند البكري بفتح البائين ـ قال ياقوت : والعامة تقول بلبيس ،
 مدينة بينها وبين فسطاط مصر عشرة فراسخ على طريق الشام . وانظر معجم ما استعجم ، ومعجم البلدان .

وذكراً . مَن أراد الله به خيراً أسكنه الشام ، وأعطاه نصيباً منها . ومَن أراد بـه شرّاً أخرج سهاً من كنانته ، وهي معلقة في وسط الشام ـ وزاد في رواية : فرماه بها ـ فلم يسلم في دنيا ولا آخرة .

وعن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله عِلَيْمِ :

رأيت ليلة أُسري بي عوداً أبيض كأنه لؤلؤة تحمله الملائكة ، فقلت : ما تحملون ؟ فقالوا : عود الإسلام ، أُمرنا أن نضعة بالشام . وبينا أنا نائم رأيت عود الكتاب اختلس من تحت وسادتي فظننت أنّ الله قد تخلّى من أهلِ الأرض فأتبعته بصري ، وإذا هو نور ساطع بين يدي حتى وُضع بالشام .

فقال ابن حوالة : يا رسول الله ، خِر لي ، فقال : عليكَ بالشام .

وعن عبد الله بن حوالة قال:

فَخَرتُمُ يا أَهلَ الشام أَن قَـذفَ اللهُ بِالفتن عن أَيُانِكم وعن شَمَائِلكم ، والـذي نفسُ ابن حوالة بيده لَيَقْذَفَنَّكُمُ اللهُ بفتنة يخرج منها زيافُكم (١٠).

وعن ابن شوذب قال:

تذاكرنا الشام . قال : فقلت لأبي سهل : أما بلغك أنه يكون [ ١٣ / أ ] بها كذا ؟ قال : بلي ، ولكن ما كان بها فهو أيسر مما يكون بغيرها .

وقال كعب:

لن تزال الفتنة مراماً بها مالم تبد مِنْ قِبَلِ الشام .

<sup>(</sup>١) درهم زَيْف وزائف ، رديء ، ج زِياف وأزياف اللمان : « زيف ٠ -

# ما جاء عن النبي علية

# أنّ الشام عند وقوع الفتن عُقْرُ دار المؤمنين

عن سَلَمَة بَن نُفَيْل الكِنْدي ، وكان قومه بعثوه وافداً إلى رسول الله ﷺ قال :

كذبوا بل الآن جاء الفتال . لا يزال قوم من أمتي يقاتلون على أمر الله عز وجل ، يزيغ الله بهم قلوب أقوام ، وينصرهم عليهم ، حتى تقوم الساعة ، أو حتى يأتي أمر الله . الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . وهو يوحي إلي أنني مقبوض غير مُلَبَّث ، وأنّكم مُتبعي أَقْناداً (٢) ، وعقر دار المؤمنين بالشام .

وعن كلثوم بن زياد أنه سمع سليمان بن حبيب يخبر

أن أبا الدرداء كان ممن تقدّم إلى حمص ، فبلغ عمر أنه أحدث بها بناء ، فكتب بردّه إلى دمشق ، فردّه فكان بها . فلما قُتل عمر أتاه جلساؤه من أهل حمص يسألونه الرجعة إلى حمص ، فتأتى عليهم فاستشقعوا عليه بماوية ، فقال أبو الدرداء : يا معاوية ، أتأمرني بالخروج من عقر دار الإسلام ؟ !

عُقْر الشيء : أصله .

<sup>(</sup>١) ه أذال الناس الخيل : أراد أنهم وضعوا أداة الحرب عنها وأرسلوها " النهاية : ذيل .

 <sup>(</sup>٢) أي ذوي فند عين أي ذوي عجز وكفر للنعمة . وفي النهاية أي جاعات متفرقين قوماً بعد قوم واحدهم فند .
 النهاية واللسان : « فند » .

# ما جاء في أنّ الشام صفوة الله من بلاده وإليها يجتبي خيرتَه من عباده

## عن أبي أمامة قال : قال النبي إلى :

صفوةُ اللهِ من أرضه الشامُ ، وفيها صفوتُه من خلقِه وعبادِه ، وليَدُخُلَنُّ الجِنَّـةَ من أمتي ثَلَةٌ لا حسابَ عليهم ولا عذاب .

وعن أبي أمامة أيضا عن النبي عِلَيْ [ ١٣ / ب ]قال :

الشامُ صفوةُ اللهِ من بلاده ، يجتبي إليها صفوتُه من عباده . فمن خرج من الشام إلى غيرها فبسخطة ، ومن دخلها من غيرها فبرحمة .

وعن أنس بن مالك قال:

قلت للنبي ﷺ : يا رسولَ الله ، أينَ الناسُ يومَ القيامة ؟ فقـال : في خيرِ أرضِ الله وأحبّها إليه : الشام ، وهي أرضَ فلسطين ـ والإسكندريةُ من خير الأرضين ـ المقتولون فيها لا يبعثهم إلى غيرها ، فيها قُتلوا ومنها يَبْعثون ، ومنها يُحشرون ، ومنها يدخلون الجنة .

وعن علقمة قال:

قدم كعب على عمر المدينة فقال له عر: يا كعب ، ما يمنعُك من النزول بالمدينة فإنها مهاجَر رسول الله على عمر المدينة في كتاب الله المنظفة وبها مدفّنه . قال : يا أمير المؤمنين ، إنّي وجدتُ في كتاب الله المنزل في التوراة أنّ الشّام كنز الله في أرضه ، وبها كنز الله من عباده . وأراد عمر العراق ، فعال له كعب : أُعيدُكَ بالله يا أمير المؤمنين من العراق ، فإنّها أرض مكر وأرض السحر ، وبها كل شيطان مارد .

وعن كعب قال:

أَحَبُّ - يعني البلاد - إلى الله تعالى الشامُ ، وأحبُّ الشام إلى الله القدسُ ، وأحبُّ الشام إلى الله جبلُ نابلس . لَيَأْتِينُ على الناس زمانٌ يتاسحونه (١) بالحبال بينهم .

وعن كعب أنه كان يقول:

يا أهلَ الشام ، إنّ الناسَ يريدون أن يضعوكم ، والله يرفعكم . وإن الله يتعاهدكم كا يتعاهد الرجلُ نَبْلَه في كنانته ، لأنها أحبّ أرضِه إليه ، يُسكنها أحبّ خلقه إليه ، من دخلها مرحوم ، ومن خرج منها فهو مغبون .

وعن كعب أنّه قال:

مكتوبً في التوراة أنّ الشام كنزُ الله جلّ وعزّ من أرضه ، بهما كنزُ الله عزّ وجملٌ من عباده . يعني بها قبور الأنبياء : إبراهيم وإسحاق ويعقوب .

وعن وَهْب بن منبّه قال:

إنِّي لأَجِدُ تَرْدادَ الشام في الكتب حتى كأنَّه ليس لله حاجة إلا بالشام .

وعن ثابت بن معبد [ ١٤ / أ ] قال :

قال الله : يا شام ، أنت خيرتي من بلادي ، أَسْكنك خيرتي من عبادي .

<sup>(</sup>١) في التاج ؛ قاسحا إذا تبايعا ،

# اختصاص الشام ببسط ملائكة الرحمة أجنحتها عليها

### عن زيد بن ثابت قال :

كنّا مع رسول الله عَلِيْكُمْ نؤلف القرآن في الرقاع ، فقال رسول الله عَلَيْكُمْ : طوبى للشام . فقلنا : لأيّ ذلك ؟ قال : إن ملائكة الرحمن \_ وفي رواية : ملائكة الرحمة \_ باسطة أجنحتها عليها .

وفي حديث آخر عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله عِنْ وتحن عنده :

طوبى للشام ، فقلنا : ما باله يا رسولَ الله ؟ قال : إنَّ الرحمنَ لباسطٌ رحمتَه عليه .

وعن واثلة بن الأسقع قال :

إنّ الملائكةَ تَغْشى مدينَتَكم هذه ، يعني دمشق ، ليلة الجمعة ، فإذا كان بكرة افترقوا على أبواب دمشق براياتهم وبنودهم فيكونون سبعين رجلا ، ثم ارتفعوا ، ويدعون الله لهم : اللهم اشف مريضهم ، ورد عائبهم .

# دعاء النبي علية للشام بالبركة

## عن ابن عمر قال : قال رسول الله علية :

اللّهم باركُ لنا في مدينتنا ، وفي صاعنا وفي مُدّنا ، وفي يَمننا وفي شامنا ، فقال رجل : يا رسولَ الله ؛ وفي عراقنا ؟ فقال رسولُ الله ﷺ : اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي صاعنا وفي مُدّنا ، وفي عننا وفي شامنا ، فقال رجل : يا رسولَ الله : وفي عراقنا ؟ فقال رسول الله ﷺ بها الزلازلُ والفتن ، ومنها يطلع قرن الشيطان \_ وفي رواية : قرنا الشيطان .

## وعن عبد الله بن عمر قال :

صلّى رسولُ الله عَيَّكُمْ صلاة الفجر ثم انفتل (١) ، فأقبلَ على القوم فقال : اللهم باركُ لنا في مدينتنا ، وباركُ لنا في مُدّنا وصاعنا ، اللهم بارك لنا في حَرَمِنا ، وباركُ لنا في شامنا ويَمَننا ، فقال رجل : والعراق يا رسول الله ؟ فسكت ، ثم أعاد فقال : اللهم باركُ لنا في مدينتنا ، وباركُ [ ١٤ / ب ] لنا في مُدّنا وصاعنا ، اللهم بارك لنا في حَرَمِنا ، ويارك لنا في شامِنا ويَمَننا . قال : قال رجل : والعراق يا رسول الله ؟ ! قال : فسكت ثم أعاد فقال : اللهم باركُ لنا في مدينتنا ، وباركُ لنا في مُدّنا وصاعنا . اللهم باركُ لنا في حرمنا ، وباركُ لنا في شامِنا ويمننا . قال ؟! مِن ثَمَّ وباركُ لنا في شامِنا ويمننا . قال ؟! مِن ثَمَّ يطلعُ قَرنُ الشيطان وتهيج الفتن .

وعن ابن عمر عن النبي عليه قال:

اللَّهُم باركُ لنا في شامنا ، اللَّهُم باركُ لنا في بيننا ، قال : قالوا : وفي نجدنا ؟ قال : هنالك الزلازلُ والفتنُ وبها يخرج قرنُ الشَّيطان .

<sup>(</sup>١) انقتل : انصرف « اللسان » .

وعن ابن عمر عن رسول الله عِلَيْمِ أَنه قال :

اللهمَّ باركُ لنا في مكتنا ، وباركُ لنا في مدينتنا ، وباركُ لنا في شامِنا ، وبارك لنا في يَمَنِنا ، وباركُ لنا في مَدِّنا ، فقال رجلٌ : يا رسولَ الله ، العراق ومصر ؟! فقال : هناك ينبت قرنُ الشيطان ، وثَمَّ الزلازلُ والفتنُ .

وعن ابن عمر أن رسول الله ﴿ إِلَيْهِ قَالَ :

اللهم باركُ لنا في شامنا ويَمَنِنا ، فقال رجلٌ : وفي مشرقنا يا رسول الله ؟! قال : من هناك يطلعُ قرنُ الشيطان ، وبها تسعة أعشار الشرّ .

وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله عِلِيَّ يقول :

اللهم بارك لنا في مدينتنا ، وفي صاعنا ومُدُنا ، ويمننا وشامِنا ، ثم استقبلَ مطلع الشمس فقال : من هاهنا يطلعُ قرنُ الشيطان ، من ها هنا الزلازلُ والفِتَنَ ـ وفي رواية : والفَدَّادون (١) .

وعن معاذ بن جبل قال : قال النبي على :

اللهم بارك لنا في صاعنا ومُدّنا ، وفي شامِنا وفي يَمَنِنا وفي حِجازِنا . قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، وفي عراقنا ؟! فأمسك النبي عَلِيدٍ عنه ، فلما كان في اليوم الثاني قال مثل ذلك . فقام إليه الرجل فقال : يا رسول الله ، وفي عراقنا ؟! فأمسك النبي عَلِيدٍ عنه ، فلما كان في اليوم الثالث قام إليه الرجل فقال : يا رسول الله ، وفي عراقنا ؟! فأمسك النبي عَلِيدٍ عنه [ ١٥ / أ ] فولّى الرجل وهو يبكي ، فدعاه النبي عَلِيدٍ ، فقال : أمن العراق أنت ؟ قال : نعم ، قيال : إن أبي إبراهم عليه السلام هم أن يدعو عليهم فأوحى الله تعالى ألبه : لا تفعل ، فإنّى جعلت خزائن علمى فيهم ، وأسكنت الرحمة قلوبَهم .

وعن ابن عباس قال :

دعا نيُّ الله إليُّ فقال : اللَّهم باركُ لنا في صاعنا ومُدِّنا ، وباركُ لنا في مَكَّتِنا

 <sup>(</sup>١) الفدادون : الجدّلون والرعيان والبقارون والحارون والفلاحون وأصحاب الوبر الذين تعلو أصواتهم . وفي الحديث : هلك الفدادون لأنهم جفاة وأهل خيلاء » . « القاموس ، واللـان ، والنهاية : فدن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : رجل والتصويب من تاريح بمداد ١ / ٢٤ \_ ٢٥

ومَدِينتنا ، وباركُ لنا في شامِنا ويَمَنِنـا ، فقـال رجل من القوم : يـا نبيَّ اللهِ ، وعراقنـا ؟! فقال : إن هنا يطلع قَرْنُ الشيطان وتهيجُ الفتنُ ، وإن الجفاء بالمشرق .

وعن الحسن قال: قال رسول الله عليه عليه

اللهم بارك لنا في مدينتنا ، اللهم بارك لنا في شامنا ، اللهم بارك لنا في يَمَنِنا ، فقال له رجل : يا رسول الله ، فالعراق ؟! فإن فيها ميرتنا وفيها حاجاتنا . قال : فسكت ، ثم أعادَ عليه فسكت ، فقال : بها يطلعُ قرنا الشيطان ، وهناك الزلازل والفتن .

# بيان أنّ الشّام أرض مباركة

عن زهير بن محمد قال : حُدثت أن رسول الله ﴿ قَالَ :

إِنَّ اللهَ تعالى باركَ ما بين العريشِ والقراتِ ، وخَصَّ فلسطينَ بالتقديسِ \_ يعني التطهُّر . وعن أبي بن كعب :

﴿ وَنَجَيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنا فِيها ﴾ (ا) قال : الشام . وما من ماءِ عـذبِ إِلا يخرجُ من تلك الصخرةِ التي ببيتِ المقدس .

وعن ابن عباس

في قول الله عزّ وجلّ ﴿ وجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ يعني بين مساكنهم (١) ﴿ وبَينَ القُرَى الّتِي بارَكْنا فيها ﴾ يعني : الأرض المقدسة ﴿ قرّى ﴾ فيا بين منازلهم والأرض المقدسة ﴿ وَقَدَرُنا فيها السّيْر ﴾ يعني : فيا بين مساكنهم وبين أرض الشام ﴿ سيرُوا فيها ﴾ (١) يعني : إذا ظعنوا من منازلهم إلى أرض الشام من المقدسة .

وقال معاوية بن أبي سفيان :

إن ربَّكَ قـال لإبراهيم : اعمر من العريش إلى الفرات [ ١٥ / ب ] الأرض المبــاركــة . وكان أول من اخْتَتَنَ وقَرى الضيف . واخْتَتَنَ وهو ابنُ ثمانين سنةً .

وعن سفيان

في قول الله عز وجل ﴿ وَأُوْرَثْنَا الْقَوْمَ الذِّينِ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢١ / ٧

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « بينهم ، وبين يعني مساكنهم » . سبق قلم .

<sup>(</sup>٢) سورة سيأ ٢٤ / ١٩

ومَغاربَها ﴾(١) قال : الشام . وفي رواية عن الحسن قال : مشارق الشام ومَغاربَها .

وعن قتادة

في قوله تمالى ﴿ مشَارِقَ الأَرضِ ومغارِبَها الَّتِي بَارَكُنَا فِيها ﴾ قال : التي باركَ اللهُ فيها : الشَّامُ .

وعت

في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَوَّأْنا بني إسرائيل مُبَوَّا صدق ﴾ (٢) قالَ : بَوَّاهُمُ اللهُ تبارك وتعالى الثامَ وبيتَ المقدس .

وعن كعب الأحبار قال:

إِنَّ الله تعالى باركَ في الشام من الفراتِ إلى العريش .

وعن كعب قال :

جاء إليه رجلٌ فقال : إني أريدُ الخروجَ أبتغي فضلَ الله . قال : عليك بالشام ، فإنَّـه ما تَقَص من بركة الأرّضين يُزاد بالشام .

وعن أبي عبد الملك الجزري قال:

إذا كانت الدنيا في بلاء وقَحْط كان الشام في رخاء وعافية ، وإذا كان الشام في بلاء وقَحْط كانت الشام في بلاء وقحْط كانت بيت فلسطين في بلاء وقحْط كانت بيت المقدس في رخاء وعافية (٣)، وإذا كانت فلسطين مقدسة ، وبيت المقدس قَدْس المقدس في رخاء وعافية (٣). وقال : الشام مباركة ، وفلسطين مقدسة ، وبيت المقدس قَدْس المقدس .

وروي

أنَّ ذا القرنين لمَا أَتى العراق استنكر قلبه ، فبعث إلى تراب الشام فأتي به فجَلس عليه فرجّم إليه ما كان يعرف من نفسه .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ٧ / ١٣٧

<sup>(</sup>۲) سورة يونس ۱۳:۱۳

<sup>(</sup>٢ - ٢) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

# ماجاء في أنّ الشام الأرض المقدسة المذكورة في القرآن

عن أبي حرب بن أبي الأسود الدئلي عن عمه قال :

لقيتُ أبا ذَرّ بالرَّبَذَة فقال : كنتُ نامًا في مسجد رسول الله عَلَيْكُ فَرّ بِي فضربني برجُله ثَم قال : لا أراك نامًا فيه ، فقلت : بأبي وأمي ، غلبَنْني عَيْني فنتُ ، قال : كيف تصنع إذا أخرجت منه ؟ قال : ألحق بالأرض المقدسة أرض الشّام . قال : فكيف تَصْنَع إذا أخرجت منه ؟ قال : قلت : آخذ منه ؟ قال : قلت : آخذ سيفي ثم أضرب به . قال : أو تَصْنَعُ خيراً من ذلك وأقرب رُشُداً ؟ قال : تسمع لهم [ ١٦/ أ ] سيفي ثم أضرب به . قال : أو تَصْنَعُ خيراً من ذلك وأقرب رُشُداً ؟ قال : تسمع لهم [ ١٨٠ أ ] وتطيع وتنساق حيثا ساقوك . قال : فوالله لألقين الله وأنا مطيع لعثمان رضي الله عنه .

## وعن أبي ذر قال :

جعَلَ رسولُ الله ﷺ يتلوعلي هذه الآية ﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرِجاً ﴾ (١) حتى فرغ من الآية . ثم قال : ياأبا ذَرّ ، لو أنّ الناس كلّهم أخذوا بها لكفتهم . قال : فجعل يتلوها ويُردّدها عليّ حتى نعست . ثم قال : ياأباذرّ ، كيف تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ قال : قلت : إلى السعة والدعة أنطلق حتى أكونَ حمامة من حَهام مكة . قال : فكيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟ قال : قلت : إلى السعة والدعة إلى الشام والأرض المقدّسة . قال : فكيف تصنع إن أخرجت من الشام ؟ قال : قلت : إذن والذي بعثَكَ بالحق أضعُ سيفي على عاتقي . قال : أو خيرٌ من ذلك ؟ قال : تسمعُ وتطبعُ وإن كانَ عبداً حبشياً .

## وعن عروة قال :

كان في كتابِ أبي بكر رضي الله عنه إلى خالد بن الوليد : أن اعجلُ إلى إخوانكم

<sup>(</sup>۱) سورة الطلاق ۲۵ /۲

بالشام ، فوالله لقرية من قُرى الأرض المقدسة يفتحها الله علينا أحباً إليَّ من رُسُتاقٍ من رَسَتاقٍ من رَسَاتيق العراق .

وعن قيس بن سَكَن قال : سمعتُ علياً ونحن بَسْكِنَ (١) يقول :

يا معشر المسلمين المهاجرين ﴿ ادخُلوا الأرضَ المقدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللهُ لكُمُ ولا تَرْتَـدُوا على أدبارِكُم فتنقَلِبُوا خاسِرِيْن ﴾ (٢) قال : فتلكؤوا . قال : فلما رأى ذلك ، قال : أف لكم ، إنَّها سُنَّةً جرتُ عليكم .

وعن أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي المفسَّر قال :

قولُه ﴿ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ ﴾ (٢) . قال قتادة : هي الشام كلها . وقال عكرمة والسُّدّي : هي أريحا . وقال الكلبي : دمشق وفلسطين . ومعنى المقدسة : المطهّرة ، وتلك الأرض طُهّرت من الشرك ، وجُعلت مسكناً وقراراً للأنبياء .

وعن ثور بن يزيد قال :

قَدْسُ الأرض الشامُ ، وقدس الشام فلسطينُ ، وقدسُ فلسطينَ بيتُ المقدس ، وقدش بيت المقدس الجبلُ ، وقدشَ الجبل المسجدُ ، وقدْس المسجد القبّةُ .

وعن وهب أنَّه كان يقول :

[ ١٦/ب ] إنّ الله كتب للشام : إني قَدَّشْنَك ويارَكْتُك ، جعلتُ فيك مقامي وأنت صَفُوتِي من بلادي ، وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي ، فاتسعي لهم برزقك ومساكِنك كا يتسع الرحمُ إن وُضع فيه اثنان وَسِعَة ، وإنْ ثلاثةٌ مثل ذلك ، وعيني عليك بالظلّ والمطر ، من أول السنين إلى آخر الدهر ، فلن أنساك حتى أنسى يميني ، وحتى تنسى ذاتُ الرَّحم ما في رحها .

وعن الوليد بن صالح قال:

في الكتاب الأوّل: إنّ الله عز وجل يقول: يا شام ، أنتِ الأنّدَرُ ، ومنكِ المَنشَرُ ، وإليكِ الحشر. فيكِ ناري ونوري ، مَنْ دخلك رغبة فيك فبرحمتي ، ومَنْ خرجَ رغبة عنكِ فبسخطى ، تَسّعُ لأهلها كما تَتَّسعُ الرحمُ للولد.

<sup>(</sup>١) موضع قريب من أوانا على نهر دُجيل عند دير الجاثليق « معجم البلدان »

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ٥ /٢٣

# إعلام النبي عَلَيْكُمُ أَمته أن بالشام تسعة أعشار الخير

عن عبد الله بن عمر (١) قال : قال رسول الله علية :

الخيرُ عشرةُ أعشار : تسعةً بالشام ، وواحدٌ في سائر البلدان ، والشرُّ عشرةُ أعشارٍ : واحدٌ بالشام ، وتسعةً في سائر البلدان . وإذا فَسَدَ أهلُ الشام فلا خير فيكم .

وعن عيد الله بن مسعود قال :

إِنْكُم بحيثُ تبلبلت الألسنَ بين بابل والحيرة . وإن تسعةَ أعشارِ الخير بالشام ، وعُشْر بغيرها ، وإن تسعةَ أعشارِ الشرِّ بغيرها ، وعُشْرَ بها \_ وفي زيادة : وسيأتي عليكم زمان يكون أحبِّ مال الرجل فيه أحْمِرة ينتقلُ عليها إلى الشَّام .

وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله عليه عليه :

إذا كان سنةُ خس وثلاثين ومئة خرجَ مَرَدَةُ الشّياطين ، كان حَبَسهم سليانَ بن داود في جزائر البحور ، فذهب منهم تسعة أعشارٍ إلى العراق يجادلونهم ، وعشر بالشام - وفي بعض الروايات : يجادلونهم بالقرآن .

وعن كعب قال:

الحَيْرُ عشرةُ أجزاء : فتسعةُ أجزاء [ ١٧ /أ ] الحَيْرِ في الشام ، وجزءٌ في سائر الأَرْضين . وعن أبي إدريس قال :

قدمَ علينا عرُ بن الخطاب الشامَ فقال : إنّي أُريد آتي العراق ، فقال له كعب الأحبار : أُعيذك بالله يا أمير المؤمنين من ذلك ، قال : وما تكره من ذلك ؟ قال : بها تسعةُ أعشار الشرِّ وكلُّ داء عُضال ، وعُصاة الجن ، وهاروتُ [ وماروتُ ] وبها باضَ إبليس وفرَّخ .

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصُلِ ، وفي تاريخ ابن عساكر ١٤٣/١ ؛ ابن عَمرو .

<sup>(</sup>٢) ليست اللفظة في الأصل . والاستدراك من تاريخ ابن عساكر المطبوع ١٤٨١ .

# ما جاء في أنّ الشام مهاجر إبراهيم الخليل

# وأنه من المواضع الختارة لإنزال التنزيل

عن شَهْر بن حَوْشَب قال :

لما جاءتنا بيعة يزيد بن معاوية قدمت الشام ، فأخبرت بمقام يقومه نَوْف فجئته ، إذ جاء رجل فانتبذ الناس ، عليه خيصة ، فإذا هو عبد الله بن عمرو بن العاص . فلما رآه نَوْف أمسك عن الحديث ، فقال عبد الله : سمعت رسول الله عليه يقول : إنها ستكون هجرة بعد هجرة ، ينحاز الناس إلى مهاجَر إبراهيم ، لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها ، تَلْفِظُهم أَرْضُوهم ، تَقْذَرُهم نفس الله ، تحشرهم النار مع القردة والخنازير تبيت معهم إذا باتوا ، وتأكل من تَخلَف .

قسال :وسمعتُ رسول الله ﷺ يقسول : سيخرجُ أنساسٌ من أمتي من قِبَسل المشرق ، يقرؤون القرآن لا يجاوزُ تَراقيهم . كلما خرج منهم قرنٌ قُطع ، كلما خرج منهم قرنٌ قُطع - حتى يخرجَ الدجّالُ في بعيّيهم .

وعن شَهْر بن حَوْشَب أيضاً قال : سمعت عبد الله بن عمر يقول :

لقد رأيتنا ، وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من أخيه المسلم ، ثم لقد رأيتنا بأخَرَة نَهان ، وللدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم . ولقد صعت رسول الله عليه في يقول : لئن اتبعتُم أذناب البقر ، وتبايعتُم بالعينَة (١) ، وتركم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ، ليُلزمنكم الله عزّ وجل مَذلة في أعناقكم ، لا تُنزع منكم حتى ترجعوا إلى ماكنم عليه ، وتتوبوا إلى الله عز وجل .

<sup>(</sup>١) وهي أن يبيع التاجر سلعة بثمنِ إلى أجل ثم يشتريها بأقلَ من ذلك الثمن ه القاموس والنهاية » .

وسمعتُ رسولَ الله عَلِيَّةِ يقول : لَتكونَنَ [ ١٧ /ب ] هجرة بعد هجرة إلى مُهاجَر أبيكم إبراهم عَلِيَّةٍ حتى لا يبقى في الأرّضين إلا شرارُ أهلها ، وتلفِظُهمُ أرّضُوهم ، وتَقددُرُهم روحُ الرحمن ، وتحشرُهم النار مع القردةِ والخنازير ، تقيدلُ حيثُ يقيلون ، وتَبيتُ حيث يَبيتون ، وما سقط منهم فلها .

ولقد سمعت رسول الله مَ الله من أمني قوم يُسيئون الأعمال ، يقرؤون القرآن لا يُجاوزُ حناجرهم يحقرُ أحديم عمله مع عملهم ، يقتلون أهل الإسلام . فإذا خرجوا فاقتلوهم ، ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ، فطوبى لمن قَتَلهم ، وطوبى لمن قتلوه . كلما طَلَعَ منهم قرن قطَعه الله تبارك وتعالى . فردد ذلك رسول الله مَ الله مَ الله مَ مَ الله منهم قرن قطعه الله تبارك وتعالى . فردد ذلك رسول الله مَ الله منهم مرةً أو أكثر ، وأنا أسمع .

وفي حديث آخر : حتى يخرج في أخراهم الدّجالُ .

وعن قتادة

في قوله تعالى : ﴿ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ﴾ (١) . قال : إلى الشام كان مهاجَرَّة .

وعن كعب الأحيار قال :

يوشكُ بالرّعدِ والبرقِ أن يُهاجِرَ إلى الشام ، حتى لا تكون رَعدةً ولا بَرُقةً إلا ما بين العريش والفرات .

وعن الأوزاعي قال:

يهاجِرُ الرعدُ والبرقُ إلى مُهاجَر إبراهيم ، حتى لا تَبْقى قطرةً إلا فيا بين العريش والفرات .

(٦) وعن شريح بن سراج الحنفي عن عباد بن منصور قال :

كنا عنده فنشأت سحابة برعد وبرق وظلمة فقال: حدثنا أبو قِلابة (٢) أنَّ الرعدَ والبرقَ سيُهاجر من أرض العراق إلى أرض الشام ، حتى لا يبقى بها رعدٌ ولا برق .

<sup>(</sup>١) العنكبوت ٢٦ /٢٦

<sup>(</sup>٢ - ٢) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل

وعن ضَمُّرة بن ربيعة قال :

سمعت أنَّه لم يُبعث نبيٌّ إلاَّ من الشام . فإن لم يكن منها أُسْرِي به إليها .

وعن أبي أمامة أن رسول الله عِلِيَّةِ قال :

أُنزلَتْ عليُّ النبوة في ثلاثةِ أمكنة : بمكة وبالمدينةِ وبالشام .

وفي رواية أخرى قال:

أُنزلَ القرآن في ثلاثة أمكنة : مكة والمدينة والشام .

قال الوليد:

يعني بيت المقدس .

# اختصاص الشام بالإضاءة عند مولد النبي عليه

عن أبي أمامة قال:

قيل : يارسولَ الله ما كان بدءُ أمرِكم ؟ قال : دعوةً أبي إبراهيم [ ١٨ / أ ] وبشرى أخي عيسى عليه السلام ، ورأتُ أمى كأنَّها خرج منها شيء أضاءتُ له قصورُ الشام .

وعن عِرْباض بن سارية قال : ممعت رسول الله عَلَيْ يقول :

إني عبدَ الله وخاتِمُ النبيين ، وإنّ آدمَ لمنجدلٌ في طينته ، وسأخبركم عن ذلك : دعوة أي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأتُ ، وكذلك أمهاتُ النبيين يَرَيُنَ .

قال [ في ](ا) رواية : وإنّ أمّ رسول الله ﷺ رأتُ حين وضعته نوراً أضاءتُ لـه(١) قصورُ الشام .

وعن عُتُبة بن عَبْد أَنَّه حدَّثهم

أنَّ رجلاً سألَ النبيِّ عَلَيْ فقال : كيف كان أول شأنك يا نبيِّ الله ؟ فقال : كانت حاضِنتي من بني بكر بن سعد (٢) ، فانطلقت أنا وابن لها في بَهم لنا ولم نأخذ معنا زاداً ، فقلت لأخي : يا أخي اذهب فأتنا بزاد من عند أمّنا فذهب أخي ، ومكثت أنا عند البَهم ، فأقبل إلي طيران أبيضان كأنها نسران ، فقال أحدها لصاحبه :أهو هو ؟ فقال الآخر : نعم . قال فأقبلا يبتدراني ، فأخذاني فبطحاني للقفا ، فشقًا بطني فاستخرجا قلبي ، فشقًاه فأخرجا منه عَلَقتين سوداوين ، فقال أحدهما لصاحبه : اثني بماء ثلج ، فغسلا به جوفي ، ثم قال : ائتني بالسّكينة ، فذرّها في قلبي ثم أطبقه . قال : ائتني بالسّكينة ، فذرّها في قلبي ثم أطبقه . قال

<sup>(</sup>١) ليست اللفظة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « لها » . وأثبتنا مافي تاريخ ابن عساكر ١ / ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) صحح ابن عساكر الاسم في نهاية الخبر: «كذا قال. والصواب: سعد بن بكر».

أحدهما لصاحبه : حُصه (۱) فحاصه ، وختم عليه بخاتم النبوة . فقال أحدهما لصاحبه : اجعله في كِفّة ، واجعل ألفاً من أمته في كِفّة فإذا أنا أنظر إلى الألف فوقي ، أشفق أن يخرّ عليّ بعضهم . فقال أحدهما لصاحبه : لو أنّ أمّته وزنّت به لهال بهم . ثم انطلقا وبركاني ، وفرقت فرقاً شديداً ، ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيت ، فأشفقت أن يكون قد التبس بي ، فقالت : أعيدُك بالله ، فرحّلت بعيراً لها فحملتني على الرحل ، وركبت خلفي حتى بلغنا إلى أمي ، فقالت : قد أدّيت أمانتي وذمّتي ، وحَدّثتُها بالحديث الذي لقيت ، فلم يَرعُها ذلك وقالت : إني رأيت خرج منى نور أضاء له قصور الشام (۱) .

[ ١٨ / ب ] وعن عثمان بن أبي العاتكة وغيره

أنّ آمنة بنت وهب لما وضعته كفأت عليه بُرمة حتى تتفرغ له . قالوا : فوجدت البَرْمة قد انشَقَتْ عن نور أضاءتُ منه لها عن قصور كثيرةٍ من قصور الشام .

وعن الضحاك . وهو ابن مزاحم الهلالي ـ أن النبي عِلَيْزُ قال :

أنا دعوةُ إبراهيم ، قبال وهو يرفع القبواعد من البيت : ﴿ رَبُّمَنا وَابْعَثْ فِيلُهِمْ رَسُولاً مَنْهُمْ ﴾ (٢) حتى أُتمَّ الآية .

#### قال البيهقي:

إنا أراد ، والله أعلم ، أنه كذلك في قضاء الله وتقديره قبل أن يكون آدم عليه السلام . وأما دعوة إبراهم عليه السلام فإنه لما أخذ في بناء البَيْت دعا الله تعالى فقال : ﴿ رَبّنا وَابْعَتْ فِيْهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آياتِكَ ويُعَلِّمُهُمُ الكِتَابَ والحكمة ، وَيُزكِّيهِمْ إِنّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحُكمَ ﴾ (\*) فاستجاب الله دعاءه في نبينا عمد يَنْهُمْ . وأما بشارة عيسى عليه السلام به فهو أن الله تعالى أمر عيسى عليه السلام فبشر به قومه ، فعرفه بنو إسرائيل قبل أن يُخلق .

<sup>(</sup>١) حاص الثوب يحوصه حوصاً إذا خاطه « النهاية : حوص «

<sup>(</sup>٢) الحديث في مسند الإمام أحمد ٤ / ١٨٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢ / ١٢٩.

## ما جاء في أنّ الشام أرض المحشر والمنشر

عن أبي ذر قال :

قيل: يارسول الله ، صلاة في بيت المقدس أفضلُ أم صلاة في مسجد رسول الله عَلَيْتُم ؟ قال: صلاة في مسجدي هذا أفضلُ من أربع صلوات فيه ، ولنعم المصلى هو أرضُ الحثر والمَنْشَر، وَلَيَأْتِينَ على النّاس زمان وَلَبَسُطَة قوسِهِ من حيث يرى منه بيت المقدس أفضلُ وخيرٌ من الدنيا جميعاً .

وعن أسماء

أنّ أبا ذَرَ الغِفاري كان يخدم النبي عَلَيْهُ فإذا فرغ من خدمته أوى إلى المسجد، وكان هو بيته ، فجلس إليه رسول الله عَلِيْهُ فقال له : كيف أنتَ إذا أخرجوكَ منه ؟ قال إذن ألحق بالشام ، فإن الشام أرض الهجرة وأرض المحتمر وأرض الأنبياء . وذكر الحديث .

[ ١٩ / أ ] وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال :

أتيت رسولَ الله عَلَيْلَمْ ، فقلت : ما أتيتُكَ حتى حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك ـ أرانا عفان وطبّق كفيه ـ فبالذي بعثك بالحق ماالذي بعثك به ؟ قال : الإسلام . قال : وما الإسلام ؟ قال : أن تُسلم قلبك لله عزَّ وجلً ، وأن تُوجّه وجهك إلى الله ، وتُصلّي الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، أخوان نصيران ، لا يقبل الله جلّ وعزّ من أحد توبة أشرك بعد إسلامه ، قلت : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : تُطعمها إذا طعمت ، أشرك بعد إسلامه ، قلت : ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : تُطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجة ، ولا تُقبّح ، ولا تَهْجُر إلا في البيت . قال : تُحشرون هاهنا ـ وأوماً بيده إلى نحو الشام ـ مُشاة وركباناً وعلى وجوهكم ، وتُعرضون على الله ، وعلى أقواهكم الفدام (١) ، فأول ما يُعرب عن أحدكم فخذُه ، وقال : ما من مولّى يأتي

<sup>(</sup>١) القدام تقدم شرحها في ص ٥٣

مولى له فيسأله من فضل عنده فينعه إلا جعله الله [ عليه ](١) شُجاعاً ينهَشه قبل القضاء .

قال عفان : يعني بالمولى ابنَ عُمَّه ,

قال : وقال : إن رجلاً بمن كان قبلكم رَغَسَهُ (١) الله مالاً وولداً ، حتى ذهب عصر وجاء آخر . فلما احتَضِر قال لولده : أي أب كنتَ لكم ؟ قالوا : خير أب ، فقال : هل أنتم مطيعي وإلا أخذت مالي منكم ، انظروا إذا أنا مت أن تحرقوني حتى تَدعوني حُمَا ، ثم اهرسوني بالمهراس ، وأدار رسول الله علي يده حذاء ركبتيه . قال رسول علي ففعلوا والله ذاك ، وقال نبي الله علي أضل الله تعلى فقال : يابن آدم ، ما حملك على ما فعلت ؟ قال : من عافتك . قال : فتلافاه الله عز وجل بها .

وفي رواية عند قوله : وأول ما يُعرب عن أحدكم فخذُه :

وتلا رسول الله ﷺ : ﴿ وَمَا كُنْتُمْ [ ١٩ / ب ] تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا أَبْصارُكُمْ وَلا جُلُودُكُمْ ﴾ (أ)

وعن عبد الرحمن بن غَنْم

أن اليهود أتوا رسول الله عَلَيْتُ يوماً فقالوا : ياأبا القاسم ، إن كنت صادقاً أنّك نبي فالحق بالشام ، فإن الشام أرض الحشر وأرض الأنبياء . فصدق رسول الله ما قالوا ، فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام ، فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعد ما ختت السورة : ﴿ وَإِنْ كَادُوا لِيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا يَلْبَقُونَ خِلافَكَ إِلا قَلِيلا ﴾ (أ) إلى قوله : ﴿ تَحُويلا ﴾ فأمره الله بالرجوع ، إلى المدينة وقال : فيها محياك وماتك ، ومنها تبعث .

<sup>(</sup>١) ليست اللفظة في الأصل ، والاستدراك من تاريخ ابن عساكر -

<sup>(</sup>٢) أرغسه الله مالاً : أكثر له وبارك فيه كرغمه « القاموس »

<sup>(</sup>٢) يعيم راح : شديد الريح

<sup>(</sup>٤) سورة السجدة ٤١ : ٢٢

 <sup>(</sup>٥) سورة الإسراء ١٧ : ٧٧ وتئة الآية : ﴿ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا ﴾

#### وعن ابن عباس قال:

كان النبي ﷺ قد حاصرهم ـ يعني بني النُّضِير ـ حتى بلغ منهم كلَّ مبلغ ، فأعطَوْه ما أراد منهم ، فصالحهم على أن يحقُنَ لهم دماءهم ، وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم ، وأن يُسيّرهم إلى أذْرعات الشام . وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء . والجلاء إخراجهم من أرضهم إلى أرض أخرى .

#### وعن ابن عباس قال :

من شكّ أنّ المحشر هاهنا \_ يعني الشام \_ فليقرأ هذه الآية : ﴿ هُوَ الَّذِي أُخْرَجَ الَّـذِينَ كَفَروا مِنْ أَهْـلِ الكِتـابِ من دِيـارِهِمْ لأَوْلِ الحَشْرِ ﴾(١) قـال لهم رسـول الله ﷺ يـومئــذ : اخرجوا . قالوا : إلى أين ؟ قال : إلى أرض الحشر .

#### وفي حديث الجارود :

لما قدم على عُمر قال له الجارود : أما أن تُسيّرني إلى الشام فأرضُ الحشر والمنشر .

### وعن ابن عمر

أنَّ مولاةً له أتَتُه فقالتُ : إني قد اشتدَّ عليّ الزمان ، وأنـا أريـد أن أخرجَ إلى العراق . قال : فهلاّ إلى الشام أرضِ الحشر ، اصبري لكاعِ فـإني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول : مَن صبر على شدّتها ولأوائها كنتُ له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة .

#### وعن خُلَيْد وسعيد عن [ ٢٠ / أ ] قتادة قال :

أنجاهما الله إلى الشام أرض الحشر والمنشر، وبها يُجمع الناس رأساً واحداً، وبها ينزل عيسى بن مريم، وبها يُهلك الله المسيخ الكذاب.

### وعن المبُّنَابِحي يرفعه قال :

شَكَتِ الشَّامُ إلى الرحمٰنِ عزَّ وجلٌ فقالتُ : أَيُّ ربِّ ، جعلتَني أَضْيَقَ الأرض وأَوْعَرَها ، وجعلتَني لا أَشربُ الماء إلا عاماً إلى عام . فأوحى الله تعالى إليها : إنـك داري وقراري ، وأنت الأندر ، وأنت مَنْبِتُ أنبيائي ، وأنتِ موضع قـدسي ، وأنت موضع موطئي ، وإليـك

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ٥٩ : ٢

أُسُوقَ خِيْرتِي من خَلقي ، وإليك محشرُ عبادي ، ولم تزل عيني عليك من أول يوم من الـدهر إلى آخر يوم من الدهر بالظلّ والمطر ، وإذا يُعْجِز أهلكَ المالُ لم يُعجِزْهُم الخبزُ والماءُ .

وعن الحسن قال :

نزلت قرر يُظه على حكم سعد بن معاذ ، فقتل رسول الله و الله و الله على منهم ثلاث منه وقال المقيتهم : انطلقوا إلى أرض الحشر ، فأنا في آثاركم ـ يعني أرض الشام ـ فسيّرهم إليها .

وعن بلال بن سعد أن النبي على قال :

إذا وقعت الفتن فهاجروا إلى الشام ، فإنها من الله بمنظر ، وهي أرض المحشر .

وعن الحسن قال :

الشام أرض الحشر والمنشر.

# ما جاء في أنّ بالشام (۱) يكون مُلْك أهل الإسلام

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : الخلافة بالمدينة والمُلْكُ بالشام

وعن علي بن أبي طالب

أنّ يهودياً كان يُقال له جيريجرة (١) كان له على رسول الله على دنانير ، فتقاضى النبيّ على فقال له : يا يهودي ، ما عندي ما أعطيك . قال : فإني لا أفارقك يا محمد حتى تعطيني مائي ، فقال نبي الله عليي : إذن أجلس معك ، فجلس معه رسول الله علي الله علي المصر والعصر والعمر والعشاء الآخرة والغداة ، وكان [ ٢٠ / ب ] أصحاب رسول الله علي الفهر والعصر والعمر والعشاء الآخرة والغداة ، وكان [ ٢٠ / ب ] أصحاب به ؟ قالوا : يا رسول الله علي يتبسك ؟! فقال رسول الله علي الله وأشهد آنك رسول معاهداً ولا غيره . فلما ترحل النهار قال اليهودي : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد آنك رسول الله ، وشطر مالي في سبيل الله ، أما والله ما فعلت الذي فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة : ( محمد بن عبد الله ، مولده بمكة ، ومها جره بطيبة ، ومأكمه بالشام ، ليس بفظ ولا غليظ ، ولا صخاب في الأسواق ، ولا متزين بالفحش ، ولا قوله الخنا ) . أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، وهذا مالي فاحكم فيه بما أراك الله . وكان اليهودي كثير المال .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « للشام » والتصويب من تاريخ ابن عساكر ١٧٢/١

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الإصابة ـ ط ، السعادة ـ ١ / ٢٣١ جريج الإسرائيلي ، قال ابن حجر : « ووجدتـ في موضع آخر : جريجرة» .

<sup>(</sup>٣) ليست اللفظة في الأصل وزيدت للسياق

وعن يونس بن مَيْسَرة بن حَلْبَس قال : قال رسول الله عَلِيَّة :

هذا الأمر كائن بعدي بالمدينة ثم بالشام ثم بالجزيرة ثم بالعراق ثم بالمدينة ثم ببيت المقدس . فإذا كان ببيت المقدس فثم عُقْر دارها ، ولن يَخرجها قوم فتعود إليهم أبداً .

يعني بقوله : ( بالجزيرة ) أمر مروان بن محمد الحمار . وبقوله ( بالمدينة بعد العراق ) يعني بـه المهـدي الـذي يخرج في آخر الـزمـان . ثم ينتقـل إلى بيت المقـدس ، وبهـا يحــاصره الدّجّال ، والله أعلم .

وعن كعب قال:

أجد في التوراة : (أحمد عبدي الختار ، لافَظَّ ولا غليظ ولا صحّاب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعقو ويغفر ، مولده بكًا ، وهجرته طابا ، ومُلْكه بالشام ، وأمته الحمّادون يحمدون الله على كل حال ، ويُسبّحونه في كل منزلة ، ويُوضّئون أطرافهم ، ويأتزرون على أنصافهم ، وهم رعاة الشمس ، وصَفَّهم في الصلاة ، وصفهم في القتال سواء ، وهمان بالليل أُسْدُ بالنهار ، لهم دوي كدوي النحل ، يصلّون الصلاة حيثًا أدركتهم -

وفي حديث آخر : تسمعُ مُناديهم في جو السماء .

وفي حديث آخر : [ ٢١ / أ ] قلوبُهم أناجيلهم .

وعن كعب أنه قال :

إنا نجد في كتاب الله محمداً سلطانه بالشام .

# ما جاء من أنّ الشام سُرَّة الدنيا

عن ابن مسعود أن النبي علله قال:

المدينة بين عينَيُّ السهاء ، عين بالشام وعين بالين ، وهي أقل الأرض مطراً .

وعن عبد الله بن عمرو قال :

صُوِّرت الدنيا على خمسة أجزاء ، على أجزاء الطير : الرأس والصدر والجنساحين والذُّنب . رأس الدنيا الصين ، والجناح الأين الهند ، والجناح الأيسر الخَرَر ، وخلف الهند أمة يُقال لها : واق واق ، وخلف واق واق مَنْسك ، وخلف مَنْسك ناسك ، وخلف ناسك ، وخلف ناسك يأجوج ومأجوج من الأمة ما لا يعلمه إلا الله . والجانب الآخر من الخزر ليس خلفه إلا البحر . ووسط الدنيا العراق والشام والحجاز ومصر ، وذَنَب الدنيا من ذات الحَمَّام (١) إلى المغرب ، وشرَّ شيء في الطير الذَنَب .

وعن كعب الأحيار قال:

نجد صفة الأرضِ في كتاب الله - يعني التوراة - على صفة النسر: فالرأس الشام، والجناحان المشرق والمغرب، والذنب الين. فلا يزال الناس بخير (٢) ما لم يُقْدَع الرأس، فإذا فُدغَ الرأس هلك الناس. وأيمُ الذي نفسُ كعب بيده، ليأتين على الناس زمان لا تبقى جزيرة من جزائر العرب - أوقال: مصرّ من أمصار العرب - إلا وفيهم مِقْنَب خيلٍ من الشام، يقاتلونهم عن الإسلام، لولاهم لكفروا.

وعن كعب قال :

إن الله خلق الدنيا بمنزلة الطائر : فجعل الجناحين المشرق والمغرب ، وجعل الرأسَ

<sup>(</sup>١) بلد بين الاسكندرية وإفريقية وهو إلى إفريقية أقرب . معجم البلدان والقاموس والتاج .

<sup>(</sup>٢) بعد هذه اللفظة في الأصل: ٥ ماثقل الرأس ونزع الرأس من الجسد ... » .

الشام ، وجعل رأس الرأس حمص وفيها المنقار ، فإذا نُقِفَ المنقار يتأفف الناس ، وجعل الجؤجؤ دمشق وفيها القلب ، فإذا تحرّك القلب تحرّك الجسد ، وللرأس ضربتان [ ٢١ / ب ] ضربة من الجناح الشرقي ، وهي على حمص ، وهي أثقلها . ثم يُقبل الرأس على الجناحين ، فينتفها ريشة ريشة .

وقال كمب :

ويلّ للجناحين من الرأس ، وويلّ للرأس من الجناحين ، يُردّدها ثلاثاً . فالرأس الشام ، والجناحان المشرق والمفرب .

وعن قتادة قال:

إن الرأس الشمام ، وإن مصر المدنب ، وإن العراق الجنماح . وكان يُقمال : ويسل للجناحين من الرأس .

وعن إياس بن معاوية قال:

مُثَلَت الدنيا على طائر : فصر والبصرة الجناحان ، والجزيرة الجُوْجُوُ ، والشام الرأس ، والبين الذنب .

روى محمد بن إسحاق عن بعض اهل العلم قال :

خلق الله الأرض على صورة الطير: فرأسها الشام ، وجؤجؤها مكة ـ ومنها دُحيت الأرض ـ وسائر أطرافها جميع الأرضين . وخُلقت مكة قبل بيت المقدس بأربعين عاماً . وكان موضع الكعبة ربوة حمراء على وجه الماء . فلما أن خلق الله الأرض خلقها سبع أرضين ، غِلَظ كل أرض مسيرة خس مئة عام ، وفيا بين كل أرض إلى التي تليها فَتْق يُمْسِك بعضها بعضاً .

وذكر علماء الأوائل أن أقاليم الأرض سبعة ، وأن الهند رسمتها ، فجعلت صفة الأقاليم كأنها حلقة مستديرة يكتنفها ست دوائر : فالدائرة الوسطى هي إقليم بابل ، والدوائر الست المحدقة بالدائرة الوسطى ، كل دائرة منها إقليم من الأقاليم الستة . فالإقليم الأول منها إقليم بلاد الهند ، والإقليم الثاني إقليم الحجاز ، والإقليم الثالث إقليم مصر ، والإقليم الرابع إقليم بابل ، وهو المثل بالدائرة الوسطى التي اكتنفتها سائر الدوائر ـ وهو أوسط الأقاليم وأعرها ، وفيه جزيرة العرب ، وفيه العراق الذي هو سرّة الدنيا ، وحدّ هذا الإقليم مما يلي

أرض الحجاز وأرض نجد: الثَّمْلَبِيَّة (١) [ ٢٢ / أ ] من طريق مكة ، وحدَّه مما يلي الشام: وراء مدينة نصيبين من ديار ربيعة بثلاثة عشر فرسخا . وحدّه مما يلي أرض خراسان: وراء نهر بلخ . وحدَّه مما يلي الهند: خلف الدَّيْبَل (٢) بستة فراسخ ، وبغداد في وسط هذا الإقليم . والإقليم الخامس بلاد الروم والشام . والإقليم السابع بلاد الترك . والإقليم السابع بلاد الصين (١) .

<sup>(</sup>٢) قارن مع ماورد في تاريخ بغداد ١ / ٢٢ ـ ٢٣ وقد مثل الخطيب للدوائر بالرسم التالي :



<sup>(</sup>١) من منازل طريق مكة \_ الكوقة « معجم البلدان » .

<sup>(</sup>٢) مدينة على ساحل بحر الهند « معجم البلدان » .

# ما جاء من أن الشام يبقى عامراً بعد خراب الأمصار

عن عوف بن مالك أنّ رسول الله عِلَيْ قال:

تَخرَبُ الأرضُ قبل الشام بأربعين سنة .

قال أبو عبد رب : سمعت تُبَيِّعاً أكثر من ثلاثين مرة يقول :

تَخرَب الأرض وتَعْمُرُ الشام حتى تكون من العمران كالرمانة ، ولا يبقى فيها خربة في سهل ولا جبل إلا عُمِرت ، وليُفرَسَنَ فيها من الشجر ما لم يغرس في زمان نوح ، وتبنى فيها القصور اللائحة في السماء ، فإذا رأيت ذلك فقد نزل بك الأمر .

قال أبوعيد رب:

فإن كنتُ صدقتُ بالحديث حين سمعتُه ، ولم أصدّق بالأمر حين رأيتُه فما أنا بمؤمن .

وروي عن عبد الله بن حرو بن العامي شد ذلك فقال :

أوِّلُ الأرضِ خراباً الشام .

وعن بِشْر بن غَنْم قال : لتُهدمَنُّ مدينةً دمشق حجراً حجراً .

قال : لعله أراد بذلك ما وجد من هدم عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس سورَها حين افتتحها .

وعن حسن بن القامم الأزرقي قال:

وقف رسول الله على تَنِيَّة تبوك فقال : ما ها هنا شام ، وأشار بيده إلى جهة الشام ، وما ها هنا يمن وأشار إلى جهة المدينة .

وعن أبي الأغيَّس القرشي ، وكان قد أدرك أصحاب النبي يَهِيُّ قال :

سئل عن البركة التي بُورك في الشام: أين مبلغ حدّه ؟ قال: أول حدوده عريش مصر، والحدّ الآخر طرف الثنيّة، والحدّ الآخر الفرات، والحدّ الآخر جبلٌ فيه قبر هود النبي صلى الله على نبينا وعليه وسلم.

[ ٢٢ / ب ] وعن أبي حاتم محد بن حبّان بن محد بن حبان بن أحمد البَسْتي قال : أوّل الشام بالسِنْ ) ، وآخره عريش مصر .

<sup>(</sup>١) بالِسُّ : بلدة بين حلب والرقة « معجم البلدان » .

### باب تمصير الأمصار

عن أبي نَضْرة قال :

أتينا عثان بن أبي العاص يومَ جمعةٍ لنعرض على مُصحفه مُصحفاً ، فلما حضرت الجمعةُ أمر لنا بماء فاغتسلنا وطيبناً . ثم رُحُنا إلى الجمعة ، فجلسنا إلى رجلٍ يحدّث ، ثم جاء عثان بن أبي العاص فتحوَّلنا إليه فقال : سمعتُ رسول الله مِهَالَةٍ يقول :

يكون للمسلمين ثلاثةً أمصار : مصر بملتقى البحرين ، ومصر بالحيرة ، ومصر بالشام . فيفزع الناس ثلاث فزعات فيخرج الدجال . وذكر الحديث .

وعن جابر قال : سمعت عمر بن الخطاب سنة عشرين يقول :

الأمصارسبعة: فالمدينة مصر، والشام مصر، ومصر والجزيرة والبحرين والبصرة والكوفة.

قال أبو حاتم السجستاني :

لما كتب عثان رضي الله عنه المصاحف حين جَمع القرآن كتب سبعة مصاحف ، فبعث واحداً إلى مكة ، وآخر إلى الشام ، وآخر إلى البين ، وآخر إلى البحرين ، وآخر إلى البصرة ، وآخر إلى الكوفة ، وحبس بالمدينة واحداً (١) .

وقال(") إبراهيم : قال(") رجل من أهل الشام :

مصحفنًا ومصحف أهل البصرة أحفظ من مصحف أهل الكوفة . قال : قلت : لِم ؟ قال : إنّ عثان لمّا كتب المصاحف بَلَفَهُ قراءة أهل الكوفة على حرف عبد الله ، فبعث به إليهم قبل أن يُعرض . وعرض مصحفنا ومصحف أهل البصرة قبل أن يبعث به .

وعن الحسن أنَّه قال :

لا جُمعة إلا في الأمصار . فقلت له : يا أبا سعيد ، ما الأمصار ؟ قال : المدينة والبصرة والكوفة والبحرين والجزيرة والشام ومصر .

<sup>(</sup>۱) كتاب للصاحف ٣٤

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

### ما ورد في فضل دمشق من القرآن

[ ٢٣ / أ ] وعن أبي أمامة عن النبي ﴿ إِنَّا إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

آنه تلا هذه الآية : ﴿ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعَينَ ﴾ (١). قال : هل تدرون أين هي ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : هي بالشام ، بأرض يُقال لها الغوطة ، يُقال لها دمشق ، هي خير مدائن الشام .

وقال ابن عباس:

هي أنهار دمشق .

وعن سميد بن المسيّب قال :

هي دمشق ذات قَرار ومَعين ، الغوطة .

وعن يزيد بن شجرة قال :

دمشق هي الربوة المباركة .

وعن محمد بن خالد بن أمية الهاشمي قال :

ثم إنّ الله تبــارك وتعــالى أمر عيسى بن مريم عليها الســـلام وأمّــه أن يسكنــا دمشــق ، وهـى إرّم ذات العياد .

وقال الحسن : في قوله :

﴿ ذَاتِ قَرارٍ وَمَعِينَ ﴾ (ا) ذات مَعيشة تَقـوتهم وتحملهم ، ومــــاء جــــارٍ . قــــال : هي الربوة ، هي دمشق .

وقال الحسن البصري:

﴿ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينَ ﴾ (١) قال : ذات ثمار وكثرة ماء . قال : هي دمشق .

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٢٢ / ٥٠

وعن سعيد بن جُبَيرِ :

﴿ رَبُوةٍ ذَاتِ قَرارِ ﴾(١) قال : الربوة النَّشَرُّ من الأرض ، والقرار : المستوي .

قال منصور بن أبي مُزاحِم:

وهذا التفسير موجود في صفة ربوة دمشق ، فلا يمتنع أن يكون هو الحق . وقيل : إن الربوة الرملة .

وحدَث مُرَّة البَهْزي في خلاء وجماعة أنه سمع رسول الله بَيْكُ إ يقول ["

لا تزال طائفةً من أمّي على الحقّ ، ظاهرين على مَن ناوَأُهم ، وهم كالإناء بينَ الأَكَلة ، حتى يـأتيَ أمرُ الله وهم كـذلـك قـال : با رسول الله ، مَن هم ؟ وأين هم ؟ قــال : بأكناف بيت المقدس .

قال : وحدثني أن الرملة هي الربوة ، وذلك أنها تسيل مُغرّبة ومُشرّقة .

وعن الأقرع بن شُفَيِّ المّكّي قال :

دخل عليّ النبي ﷺ في مرض فقلت : لا أحسب إلا أنّي ميتٌ من مرضي ، فقال النبي ﷺ : كلا لَتَبْقَيَنٌ ، ولَتُهاجِرَنُ إلى أرض الشام ، وتموت وتُدفن بالربوة ، من أرض فلسطين .

ورُوي في حديث آخر أنَّه قال له :

إِنَّكَ لا تَمُوتُ إلا بالربوة . فماتَ ودُفن بالرملة . فكانت عكَّ إذا مات [ ٢٣ / ب ] الرجل منهم بالأردن له طرق ، حُمل فدفن بالرملة ، لمكان الأقرع .

وقال أبو هريرة:

﴿ رَبُّوَةٍ ذَاتِ قَرارٍ ومَعِين ﴾ (١) هي الرملة من فلسطين ، وقيل إنها بيت المقدس .

وقال قتادة :

وقيل إنها الاسكندرية .

<sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون ۲۲ / ۵۰

<sup>(</sup>٢) ليست اللفظة في الأصل .

وعن زيد بن أسلم :

وقيل إنها مصر .

وعن وهب بن مُنسِّه :

وقيل إنها الكوفة .

وقال أبو جعفر :

﴿ رَبُّوةٍ ذَاتٍ قَرَّارٍ وَمَعِينٍ ﴾ (١) : الكوفة . والمعين : الفرات .

وعن محد بن مسلم قال :

سألت الصادق عن قول الله عز وجل : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمُهُ آيَةً وَآوَيْنَـاهَمَـا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ ومَعِينٍ ﴾ (١) قال : الربوة : النّجَف ، والقرار : المسجد ، والمعين : الفرات .

ثم قال : إن نفقة بالكوفة الدرهم الواحد يعدل بئة درهم في غيرها ، والركعة بئة ركعة . ومَن أحب أن يتوضأ بماء الجنة ، ويشرب من ماء الجنة ، ويغتسل بماء الجنة ، فعليه بماء الفرات ، فإن فيه مَثْعَبين (٢) من الجنة ، وينزل من الجنة كل ليلة متقالان من مِسْك في الفرات ، وكان أمير المؤمنين علي يأتي النجف ويقول : وادي السلام ، ومجمع أرواح المؤمنين ، ونعم المضجع للمؤمن هذا المكان ، وكان يقول : اللهم اجعل قبري بها .

قال أبو الفنائم:

في النجف ماء طيب تنزله العرب ، يقال له السلام .

وعن أنس قال:

لما نزلت سورة التين على سيدنا رسول الله يَهِلِيَّةٍ فرح بها فرحاً شديداً حتى تبيّن لنا شدة فرحه ، فسألنا ابن عباس عن تفسيرها فقال : ﴿ والتّينِ ﴾ : بلاد الشام ، ﴿ وهذا ﴿ والزّيْتُونِ ﴾ : بلاد فلسطين ، ﴿ وطُورِ سِينين ﴾ الذي كلَّمَ الله موسى عليه . ﴿ وهذا البّلدِ الأمين ﴾ : محمد مَهِلِيَّةٍ . ﴿ ثم رَدَدُنَا البّلدِ الأمين ﴾ : محمد مَهِلِيَّةٍ . ﴿ ثم رَدَدُنَا أَسْفَلَ سَافِلين ﴾ : عَبْدة اللات والعُزّى . ﴿ إلاّ الذين آمنوا وعَمِلُوا الصّالحاتِ فَلَهُمُ أُجُرّ غَيْرُ

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٢٣ / ٥٠

<sup>(</sup>٢) الْمُثْفَب : واحد مَثَاعب الحياض اللسان : ثعب .

مَمْنُون ﴾ أبو بكر وعمر وعثان وعلى ، ﴿ فَمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بِالْـدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِين ﴾ إذ بعثك فيهم نبيّاً ، وجمعك على التقوى يا محمد .

وعن كعب قال:

﴿ وَالتَّينَ ﴾ : مسجد [ ٢٤ / أ ] دمشق ، ﴿ وَالزُّيْتُونَ ﴾ : بيت المقدس ، ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ﴾ : جبل موسى .

وعن خالد بن مُقدان :

في قوله ﴿ لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُها في البِلاد ﴾ (١) قال : يعني دمشق .

وقال الحسن :

﴿ التِّينَ وَالزُّيْتُونَ ﴾ : جبالٌ ومساجدٌ بالشام .

وعن قتادة :

في قوله تعالى : ﴿ وَالتَّينِ وَالزَّيتُونِ ﴾ قال : ﴿ التِّينَ ﴾ الجبل الذي عليه دمشق ، ﴿ وَالزُّيْتُونَ ﴾ : الذي عليه بيت المقدس ﴿ وَطُور سِينَينَ ﴾ : جبل بالشام مسارك حسن .

وقوله : ﴿ إِرَمَ ذَاتِ العِيادِ ﴾ قال الْمَقْبَري : هي دمشق .

<sup>(</sup>١) سورة القجر ٨٩ / ٨

## ما ورد في أنّ دمشق من مدن الجنّة

عن أبي هو يرة قال : قال رسول الله ﷺ :

أربع مدائن من مدائن الجنة ، وأربع مدائن من مدائن النار . فأما مدائن الجنة : فمكة والمدينة وبيت المقدس ودمشق . وأما مدائن النار : فالقسطنطينية وطبرية وأنطاكية المحترقة وصنعاء

قال أبو عبد الله السُّقطى:

ليس هي صنعاء الين ، إنما هي صنعاء بأرض الروم .

وذكر البلاذري

أنَّ أنطاكية الحترقة ببلاد الروم ، أحرقها العباس بن الوليد بن عبد الملك .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي :

إنّ الله اختار من الملائكة أربعة : جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، واختار من النبيين أربعة : إبراهم وموسى وعيسى وعجد صلوات الله عليهم ، واختار من المهاجرين أربعة : أبو بكر وعر وعثان وعلي ، واختار من الموالي أربعة : سلمان الفارسي وبلال الأسود ، وصهيب الرومي وزيد بن حارثة ، واختار من النساء أربعا : خديجة بنت خويلد ومريم بنت عمران وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم ، واختار من الأهلة أربعة : ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب ، واختار من الأيام أربعة : يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عاشوراء ، واختار من الليالي أربعا : ليلة القدر وليلة النحر وليلة الجمعة وليلة نصف شعبان ، واختار من الليالي أربعا : السدرة ، والنبنة ، والزيتونة ، واختار من المدائن (٢٤ / ب) أربعا : مكة وهي البلدة ، والمدينة وهي النخلة ، وبيت المقدس وهي الزيتونة ، ودمشق وهي التينة ، واختار من الثغور أربعة : اسكندرية مصر وقزوين

خراسان ، وعبادان العراق ، وعسقلان الشام . واختار من العيون أربعاً : يقول في مُحكم كتابه : ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُرِيان ﴾ (١) وقال : ﴿ فيها عَيْنَانِ نَضَّاخَتانِ ﴾ (١) فأما اللتان تجريان فعين بيسان وعين سُلوان ، وأما النضاختان فعين زمزم وعين عكا(١) . واختار من الأنهار أربعة : سَيْحان وجَيْحان والنيل والفرات . واختار من الكلام أربعاً : سبحان الله ، والحد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى (١) العظم (١) .

وعن كعب الأحبار أنه قال :

خس مدائن من مدائن الجنة : بيت المقدس ، وحمس ، ودمشق ، وبيت جبرين (٤) ، وظَفَار البن . وخمس مدائن من مدائن النار : القسطنطينية ، والطُّوانة (٥) ، وأنطاكية ، وتدمر ، وصنعاء صنعاء البن .

وفي حديث آخر: عمورية بدل الطوانة .

وعن عبد الله بن عمرو قال :

الجنة مطوية في قرون الشمس بدمشق في كل عام .

<sup>(</sup>١) الرحن ٥٥ / ٥٠ و ٦٦

<sup>(</sup>٢) في تاريخ ابن عساكر ١١/١ : « عكار » .

<sup>(</sup>٢) فوق اللفظتين في الأصل إشارتا تضبيب ، ولا وجود لها في تاريخ ابن عساكر .

<sup>(</sup>٤) بيت جبرين : بُلَيْد بين بيت المقدس وغزّة « معجم البلدان »

<sup>(</sup>٥) الطُّوانَةُ بلد بثغور المصيصة بين انطاكية وبلاد الروم « معجم البلدن : طوانة والمصيصة × .

# ما جاء في أن دمشق مهبط عيسى بن مريم

عن النواس بن سمعان قال : قال رسول الله علي :

ينزلُ عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقيّ دمشق .

وزاد في حديث آخر : بين مَهْرُودَتَيْن (١) وتفسيره : بين مُمَصَّرَتَيْن (٢) .

وعنه أيضاً أن رسول الله عَلِيْجُ قال :

أريت أنّ ابن مريم عليه السلام يخرج من يمنة المفارة البيضاء شرقي دمشق واضعاً يده على أجنحة الملكين ، بين ريطتين بمشقتين (٢) ، إذا أدنى رأسه قطر ، وإذا رفع رأسه تحادر منه جان كالمؤلؤ ، يشي عليه السكينة ، والأرض تُقبَض له ، ما أدرك نفسه من [٢٥ / أ] كافر مات ، ويُدرك نفسه حيثا أدرك بصره ، حتى يُدرك بصره في حصونهم وقر يّاتهم ، حتى يُدرك الدّجال عند باب لَد فيوت ، ثم يعمد إلى عصابة من المسلمين عَصَهم الله بالإسلام ويترك الكفار ينتفون لحام وجلوده ، فتقول النصارى : هذا الدجال الذي أنذرناه ، وهذه الآخرة ، ومن مس ابن مريم كان من أرضع الناس قدراً ، ويعظم مسه ، ويحسح على وجوههم ، ويحدثهم بدرجاتهم من الجنة . فبيناهم فرحون بماهم فيه خرجت يأجوج ومأجوج ، فيوحى إلى المسيح عليه السلام أني قد أخرجت عباداً لي لا يستطيع قتلهم إلا أنا ، فأحرز عبادي إلى الطور ، فير صدر يأجوج ومأجوج على بحيرة الطبرية فيشربونها ، ثم يقبل عبادي إلى الطور ، فير صدر يأجوج ومأجوج على بحيرة الطبرية فيشربونها ، ثم يقبل اخره فيركزون رماحهم فيقولون : لقد كان هاهنا مرة ماء ، حتى إذا كانوا حبال بيت القدس قالوا : قد قتلنا مَنْ في الساء ، فيرمون نَبْلهم إلى الساء ، فيرمون نَبْلهم إلى الساء ، فيردها الله مخضوبة بالدم ، فيقولون : قد قتلنا مَنْ في الساء ، ويحتصن ابن مريم وأصحابه فيردها الله مخضوبة بالدم ، فيقولون : قد قتلنا مَنْ في الساء و يتحصن ابن مريم وأصحابه فيردها الله مخضوبة بالدم ، فيقولون : قد قتلنا مَنْ في الساء و يتحصن ابن مريم وأصحابه

<sup>(</sup>١) الهُرُد : عروق يصبغ بها والمهرود المصبوغ بها ويُروي بالدال والذال . القاموس واللسان والنهاية : هرد .

<sup>(</sup>٢) المصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة

<sup>(</sup>٣) ثوب بمشَّق : مصبوغ بالمشق وهو المفرة « اساس البلاغة ، والنهاية : مشقى

حتى يكون رأس الثور ورأس الجل خيراً من مئة دينار اليوم .

قال : كذا قال : ( المفارة ) . قال : وهو تصحيف وإنما هو المنارة .

وعن ابن عياش الحضرمي قال :

يخرج عيسى بن مريم عند المنارة عند باب الشرقي ثم يأتي مسجد دمشق حتى يقعد على المنبر ، ويدخل المملون المسجد ، والنصاري واليهود ، كلهم يرجوه حتى لو ألقيتَ شيئًا لم يُصب إلا رأس إنسان من كثرتهم . ويأتي مُؤذَّنُ المسلمين فيقوم ، ويأتي صاحب بوق اليهود وصاحب ناقوس النصاري . فيقول صاحب اليهود : أقرع ، فيُكتبُ سهم المسلمين وسهم النصاري وسهم اليهود ، ثم يُقرع عيسى فيخرج سهم المسلمين ، فيقول صاحب اليهود : إن القرعة ثلاث ، فيُقرع فيخرج سهم المسلمين ، ثم يُقرع الثانية فيخرج سهم المسلمين ، فيؤذّن المؤذِّن ، ويخرج اليهود والنصاري من المسجد [٢٥ / ب] ثم يخرج يتبع الدجال بمن معه من أهل دمشق ، ثم يأتي بيت المقدس ، وهي مغلقة قد حصرها الدجّال فيـأمر بفتح الأبواب ، ويتبعه حتى يدركه بباب « لُدٌ » ، ويـذوب كا يـذوب الشبع ، ويقول عيسى : إن لي فيـك ضربةً فيضربه فيقتله الله عز وجل على يـديـه ، فيكث في المسلمين ثلاثين سنـة أو أربعين سنة ، الله أعلم أيّ العددين . فيخرج على أثره يأجوج ومأجوج ، فيُهلك الله يسأجوج ومأجوج على يسديسه ، ولا يَبقى منهم عينٌ تطرف ، وتُرَدُّ إلى الأرض بركتها ، حتى إن العصابة ليجتمعون في العنقود ، وعلى الرّمانة ، ويُنْزَع من كل(١) [ و ذكر كلاماً انقطع من الكتاب معناه ] من كل ذات حُمَّةٍ حُمَّتها ، يعني سمّها ، حتى إن الحية تكون مع الصيّ ، والأسد مع البقرة ، لا تضرّه شيئًا ، ثم يبعث الله عزّ وجلّ ريحًا طيبّـةً تقبض روحَ كلّ مؤمن ، و يبقى شرارُ الناس تقوم عليهم الساعة .

وعن كعب قال :

يهبط المسيح عليه السلام عند القنطرة البيضاء ، على باب دمشق الشرقي ، تحمله غمامة ، واضعاً يديه على منكبَي ملكين عليه رَيُطتان ، مؤتزر إحداها ، مُرتد الأخرى ، إذا أكب رأسه يقطر منه الجان .

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل بياض بقدار ثلاث كامات .

### ما جاء في أن دمشق

### فسطاط المسلمين يوم الملحمة

وعن أبي الدرداء قال : مممت رسول الله ﴿ يُؤَيِّهُ يَقُولُ :

يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بأرض يُقال لها الغوطة ، فيها مدينة يقال لها دمشق ، خير منازل المسلمين يومئذ .

وعن إبراهيم بن الجُنيد قال : معمت يحيى بن معين ـ وقد ذكروا عنده أحاديث من ملاحم الروم ـ فقال يحيى :

ليس من حديث الشاميين شيءً أصح من حديث صدقة بن خالد عن النبي عليه :

وعن عوف بن مالك قال :

مَعْقل المسلمين أيام الملاحم دمشق .

أتيت رسول الله على بناء له ، فسلّمت عليه ، فقال لي : عوف ؟ فقلت : نعم ، فقال لي : ادخلُ . فقلت : أكلّي أم بعضي ؟ قال : بل كلك ، فقال لي : يا عوف ، اعدد ستا بين يدي [ ٢٦ / أ ] الساعة : أوّلهن موتي ، فاستبكيت حتى جعل يُسكّنني ، ثم قال لي : قل إحدى ، قلت إحدى . قال : والثانية فتح بيت المقدس ، قل ثنتان ، فقلت : ثنان . قال : والثالثة : مُوْتان (١) يكون في أمتي يأخذهم مثل تُعاص (١) الغنم ، قل ثلاث . فقلت : فقلت : ثلاث . قال : والرابعة فتنة تكون في أمتي وعَظَمها ، ثم قال : قل أربع ، فقلت : أربع ، قال : والخامسة يفيض فيكم المال حتى إن الرجل ليُعطَى المئة دينار فيتستخطها ، قل أربع ، قال : والسادسة هُدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيسيرون إليكم على ثانين غايةً ، تحت كل غاية اثنا عشر ألفاً . ففسطاط المسلمين يومئذ في أرض يقال لها الغوطة ، في مدينة يُقال لها دمشق .

<sup>(</sup>١) الموتان ـ يوزن البَطْلان ـ الموت الكثير الوقوع ـ ( النهاية واللسان : موت ) ـ .

<sup>(</sup>٢) القُعاص : داء في الغنم لا يُلبثها أن غوت \_ القاموس : « قعص » \_

وفي رواية أخرى :

راية في الموضعين .

وفي رواية عند ذكر الروم :

فيغدرون فيوافونكم على ثمانين غياية .

وفي رواية :

غانة .

والغاية : الراية . والغَياية بياءين : السحابة . والغابة بنقطة واحدة (١) : السحابة .

وعن النبي ﷺ قال :

ستُفتح عليكم الشام ، فإذا خُيِّرتم المنازل منها ، فعليكم بمدينة يقال لها دمشق ، فإنها معقِلُ المسلمين من الملاحم ، وفُسطاطهم منها بأرض يُقال لها الغوطة .

وعن سعيد بن عبد العزيز

أن مَنْ أدرك من على نسا كانبوا يقولون : يخراج أهل مصر من مصرهم إلى ما يلي المدينة ، ويخرج أهل فلسطين والأردن إلى مشارف البلقاء وإلى دمشق ، ويخرج أهل الجزيرة وقنسرين وحمص إلى دمشق ، وذلك لما كان حدثنا به سعيد عن مكحول عن رسول الله عَمَالِكُ أنّه قال :

فُسطاطُ المؤمنين يوم الملحمة الكبرى بالغوطة مدينة يقال لها : دمشق .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عِللهِ :

إنها ستَفتح الشام ، فعليكم بمدينة يقال لها : دمشق ، فإنها خيرٌ مدائن الشام ، وهي معقل المسلمين من الملاحم ، وفسطاط المسلمين بأرضٍ منها يقال لها : الغوطة ، ومعقلهم من الدجال : بيت المقدس ، ومعقلهم من يأجوجَ ومأجوجَ : الطور .

وعن الأوزاعي [ ٢٦ / ب ] قال :

قدمت المدينة في خلافة هشام ، فقلت : مَنْ هاهُنا من العلماء ؟ قالوا : هاهنا

<sup>(</sup>١) ليس في كتب اللغة « غامة » بمعنى السحابة . وفي الأساس : « أتونا في غابة أي في رماح كثيرة كالشجراء الملتفة . وفي الحديث : فتسيرون إليهم في ثمانين غابة تحت كل غابة اثنا عشر ألفا » . وفي ابن عساكر : « ومن رواه غابة بياء تحتها نقطة واحدة . قال : أراد الأجمة » وأما السحابة فهي العَنَانَة والعانّة . اللسان : « عنن » .

عد بن المنكدر، وعمد بن كعب القرطي، وعمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وعمد بن علي بن الحسين بن فاطمة بنت رسول الله عليه ، فقلت : والله لأبدأن بهذا قبلهم، قال : فدخلت المسجد، فسلمت فأخذ بيدي فأدناني فقال : من أي إخواننا أنت ؟ فقلت له : رجل من أهل الشام . قال : من أي أهل الشام ؟ قلت : رجل من أهل دمشق . قال : نعم ، أخبرني أبي عن جدي أنه سمع رسول الله عليه يقول : للناس ثلاث معاقل ، فعقلهم من المحمة الكبرى التي تكون بعمق أنطاكية : دمشق ، ومعقلهم من الدجال : بيت المقدس ، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج : طور سيناء .

وعن حسان بن عطية قال :

ذكر رسول الله ﷺ كيف يحوزُ الأعداء أُمَّتَه من بلد إلى بلد . فقال : يــا رسول الله ، فهل من شيء ؟ قال : تعم ، الغوطة ، مَدينة يقال لها دمشق ، هي فُسطاطهم ومعقلهم من اللاحم ، لا ينالها عدو إلا منها .

قال حفص ، أحد رواة الحديث : يقول ـ لا ينالهم عـدوّ لهم إلا منهـا ـ من الأُمـة . قال : وهو يومّ دخلَها عبدُ الله بن على مجنوده .

وعن يزيد بن أبي حبيب عن أبي سالم الجَيْشاني قال :

انطلقت إلى المدينة أسأل عن علم الأحداث ، فقيل لي : أين أنت عن عبد الله بن عرو بن العاص ؟ فإنه كان صعلوكاً فرّغه أبوه لذلك . قال : فقدمت فأخبرت عبد الله بن عرو بذلك ، قال : نعم : فسلوني عاشئم أخبركم به ، فوالله لو شئت لأخبرتكم بالسّنة التي يخرجون فيها من مصر . قلت : يا أبا محمد ، أخبرني وخر لي . قال : نعم ، إنك لن تبرح مؤامّاً (١) بك ما لم يأت أهل المشرق أهل المغرب ، فإذا كان ذلك خَفَق الدين وخَفَقت السّنة ، ووقعت بين العرب البغضاء ، فأقل المؤمنين من يحجزه إيمانه ، وأقل المعاهدين من يكفّه ساعيه (١) ، فإن استطعت أن تسكن السروات (١) فكن بها ، وإن عجزت

<sup>(</sup>١) المؤامّ بالتشديد : المقارَب ، من الأمّم ، وفي حديث ابن عباس : لا يزال أمر الباس مؤامّاً ، ما لم ينظروا في القدر والولدان ، أي لا يزال جارياً على القصد والاستقامة . اللسان : « أمم »

<sup>(</sup>٢) الساعي الذي يقوم بأمر أصحامه عند السلطان ( اللسان ) .

<sup>(</sup>٣) السروات : سراة بين تهامة ونجد ، ومعدن البَرم هو السراة الثانية وهو في بلاد عدوان ، والسراة الثالثة أرض عالية وجبال مشرفة على البحر من المغرب وعلى نجد من المشرق ... وقال أبو عمرو بن العلاء ، أفصح الناس أهل السروات وهي ثلاث ، وهي الجبال المطلة على تهامة بما يلى البن ... » ( معجم البلدان ) .

\_ ۹۷ \_ تاریخ دمشق جـ۱ (۷)

فالإسكندرية ، فإن عجزت فالطُور أو سوق [ ٢٧ /أ ] مازن فإذا أقشعتُ شيئاً ـ أبيت اللعن ـ وأصابَ المأمومة ، وذاتَ الأصابع ذُناباتُها ، فعليكَ بالفحص .

قال عبد الرحمن بن شَرَيح : سمعت أبا قَبِيل يزع أن المأمومة أبيات الأشاعر بدمشق يوما بها ، وذات الأصابع حَرُلان(١) .

ثم رجع الحديث إلى يزيد بن أبي حبيب في الفحص . قال : وهي الفوطة . قال : فإنها فُسطاط المسلمين ، فإذا امتنعت الحراء والبيضاء ، وظن الأولياء عن الأولياء فعليك عدينة الأسباط ، فإن العافية تحوزُها كا يحوز السيل الدّمن . لو أرى أني أُدرك ذلك لسبق رحيلي خبري ، ولا أنت تُدركه .

يعنى عدينة الأسباط: بانياس.

وعن عبد الله بن عمرو بن الماص قال :

ما أودَ أن لي مصر وكورها بعد الخسين والمئة أسكنها ، ولَدمشقُ خيرٌ لو كنتم تعلمون -

وعن نافع بن كيسان الدمشقي قال:

لقيتُ يزيد بن شجرة الرَّهاوي فقلت: إني أردتُ أن آني فلسطين . قال: لا تفعلُ ، فإني أحدَّث في دمشق أحاديث ليست في غيرها ، إن حبل الناس إذا اضطرب كانت عصتهم ، وإن أهلها مدفوعٌ عنهم ، وإنه لا ينزلُ بأرض جوعٌ ، ولا بلاء ولا فتنة إلا خُفف ذلك عنهم .

وعن عبرو بن جابر الحضرمي قال : سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول :

مَن سكن دمشق نجا ، فقلت : أعن رسول الله ﷺ ؟ قال : فعن رأبي أحدَّثك ؟! .

وعن ابن مُعَيريز قال : قال رُوَيفع (١) بن ثابت الأنصاري ، وكان من أصحاب الشجرة :

اسكن فلسطين ما استقامت العرب ، فإذا ناذوا بشعار الجاهلية فاسكن دمشق ، وشرقها خير من غربها .

<sup>(</sup>١) حرلان : ناحية بدمشق بالغوطة ، قيها عدة قرى ، وهي مما يلي الصغوانية شرقي باب توما ( غوطة دمشق ٢٠٩ ) ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) وكتب ابن منظور في الهامش : « هذا رويفع بن ثابت رحمه الله جَدَّنا لأبينا ، بالنسب المتصل إليه ، وإلى جانب العبارة « صبح ». قلت : وقد ذكرت كتب التراجم اتصال نسب ابن منظور بهذا الصحابي ، ويقولون في نسبته : ( الأنصاري الرويفعي الإقريقي ) . انظر الأعلام ٧ / ٣٣٩ .

وعن عُقْبة بن نافع بن عبد الحارث:

أنه أوص بنيه حين حضرته الوفاة فقال: يا بَني احفظوا ما أوصيكم به تنتفعوا: الآ تَدًانوا وإن لبستم العباء، ولا يدخل أحد منكم في بيعة الرايات السود طائعاً إن أدركتموها، ولا تَدَعَنُ حظكم من دمشق وإن لم تُصيبوا البيت إلاّ بدية ،

وعن كمب قال:

[ ۲۷ / ب ] مَعقِــل المسلمين من المــلاحم دمشــق ، ومعقلهم من الـــدجـــال نهرُ أبي فَطُرُس<sup>(۱)</sup> ، ومعقلهم من يأجوجَ ومأجوجَ الطُور .

وعنه أيضا قال :

معاقبل المسلمين ثبلاثة : فعقلهم من الروم دمشق ، ومعقلهم من البدجال الأردن ، ومعقلهم من يأجوج ومأجوج الطُور .

وعن مكحول قال :

لَتَخَرَنَ الرومُ الشَّام أربعين صباحاً ، لا يمتنع منها إلا دمشقُ وعَمَّان .

وعن أبي الأغيش عبد الرحن بن سلمان الخولاني(١) قال :

سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلُّها إلا دمشق .

وعن(١) يزيد بن شريح التيمي عن كمب(١) قال :

يهلك ما بين حمص وثنيّة العُقاب سبعون أَلفاً ، من الوغى . قلتُ : ما الوغى ؟ قال : العطش .

وعن كعب قال:

لن تزالوا بخير ما لم يركب أهلَ الجزيرة أهلَ قِنْسرين ، وأهلُ قنسرين أهـلَ حمص ، فيومئذ تكون الجَفْلة ويغزعُ الناس إلى دمشق .

<sup>(</sup>١) تهر أبي فطرس : موضع قرب الرملة من أرض فلسطين ، وهو مصب نهر بـالامم ذاتـه ينبع من جبـال نابلس ، ويصب في البحر بين أرسوف وياقا . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) استدركت اللفظة في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٣-٣) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل ، وإلى جانبه : « صح » .

## باب في أن البركة في دمشق مُضعَّفة

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه :

النفقة في أرض الهجرة مضاعفة بسبع مئة ضعف ، وأنتم المهاجرون أهلَ الشام لو أن رجلاً اشترى بدرهم لحاً من السوق فأكله وأطعم أهله كان له بسبع مئة .

وعن سعيد بن سفيان القاري<sup>(١)</sup> قال :

توفي أخي وأوص بمئة دينار في سبيل الله ، فوافق ذلك صلح ابن فرعون فلم يكن عامئذ غازية ، فقدمتُ المدينة في حج أو عَمرة ، فدخلت على عثان بن عفان ، ومحده رجل قاعد ، وعلي قباء من بُرْيون (۱) ـ وكان أصابه من الغنية بأرض الروم ـ وكان جَيْبه وفُروجه مكفوفة بحرير . فلما رآني ذلك الرجل أقبلَ علي يُجاذبني قبائي ليخرقه ، فلما رأى ذلك عثان قال : دع الرجل فتركني ثم قال : لقد عجلتم . فسألتُ عثان فقلت : يا أمير المؤمنين ، توفي أخي وأوصى بمئة دينار في سبيل الله فوافق ذلك صلّح ابن فرعون فلم تجئنا غازية ، فا تأمرني ؟ قال : هل سألت أحداً قبلي ؟ قلت : لا [ ٢٨ / أ ] . قال : لئن استفتيت أحداً قبلي فأفتاك غير الذي أفتيتك به ضربت عَنقه . إن الله عزّ وجلّ أمرنا بالإسلام فأسلمنا كلّنا فنحن المسلمون . وأمرنا بالمجرة فهاجرنا فنحن المهاجرون أهلَ المدينة ، ثم أمرنا بالجهاد فبعدت المسلمون . وأمرنا بالمجرة فهاجرنا فنحن المهاجرون أهلَ المدينة ، ثم أمرنا بالجهاد فجاهدتم ، فأنتم المجاهدون أهلَ الشام . أنفقها على نفسك ، أو على أهلك وعلى ذوي الحاجة مئ حولك فإنك لو خرجت بدرهم ثم اشتريت به لحماً فأكلت أنت وأهلك كتب لك بسبع مئ حولك فإنك لو خرجت بدرهم ثم اشتريت به لحماً فأكلت أنت وأهلك كتب لك بسبع مئة دره .

فخرجتُ من عنده فسألتُ عن الرجل الذي جاذبني ، فقيل : هو علي بن أبي طالب

<sup>(</sup>١) اللفظية في الأصل مهملية . وهو سعيد بن سفيان القاريّ نسبية إلى بني قيارة بطن من العرب ، انظر الأنساب ٢٢٧

<sup>(</sup>٢) البزْيَوْن والبَرْيُون : السندس . ( القاموس ) » يزن » .

عليه السلام . فأتيته في منزله ، فقلت : ما رأيت مني ؟ فقال : سمعت رسول الله عَلَيْكُمْ يقول : أوشك أن تَسْتحلّ أمتي فروج النساء والحرير ، وهذا أول حرير رأيت على أحد من المسلمين ، فخرجت من عنده فبعته من الخياط .

وعن عبد الرحم بن ساباط<sup>(۱)</sup> الجُمحي قال:

قلت لعبد الله بن عرو بن العاص : إن لي رحماً وقرابة ، وإن منزلي قد نبا بي بالعراق والحجاز . قال : أرضى لك ما أرضى به لنفسي ولولدي ، عليك دمثق ، عليك دمثق ، عليك دمثق ، ثم عليك بدينة الأسباط بانياس ، فإنها مباركة السهل والجبل ، يعيش أهلها بغير الحجرين : الذهب والفضة ، نقل الله عنها أهلها حين بَدَّلوا ، تطهيراً لها ، وإن البركة عشر بركات خص الله بانياس من (٢) ذلك ببركتين ، لا يَعيل ساكنها ، يعيش من برّها وبحرها ، وإذا وقعت الفتن كانت بها أخف منها في غيرها ، فاتخذها وارتَدْ بها ، فوالله لَفدّان بها أحب إليّ من عشرين بالوَهُط . والوهط بالطائف .

### قال عبد الوهاب بن نَجْدة الحَوْطي :

أتيت صدّقة بن حبيب ، شيخاً كان عندنا ، فسمعته يقول : سمعت أبا الكوثر يقول : كنت بدار يوحنا مجمس ، وقد بُسط فيها لمعاوية بن أبي سفيان ، فإذا رجل قد جاء من نحو رقاق اللقانق ، فسلّم على معاوية فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ، فقال له : ادن يا أبا إسحاق ، ما ترى في حمص وطيبها ؟ فقال : بلى يا أمير المؤمنين ، لموضع من دمشق صغير [ ٢٨ / ب ] أحب إلي من دار بحمص . قال : ولم ذاك يا أبا إسحاق ؟ قال : لأنها مقال الناس في الملاحم . قال معاوية : لا جَرّم ، لا تركت بها حرمة .

وعن ربيمة بن عبد الله بن الهُدَيْر قال :

منزل في دمشق خير من عشرة منازل في غيرها من أرض حمض ، ومنزل داخل دمشق خير من عشرة منازل بالفراديس ، وإياك وأرباضها ، فإن في سكناها الهلاك .

<sup>(</sup>١) كذا في الاصل . وهو عبد الرحمن بن سابط ، ويقال : ابن عبد الله بن سابط ، تابعي مكي ، ثقة ، توفي سنة ١١٨ هـ . وانظر في ترجمته التاريخ الكبير ق ١ / ج ٣ / ٢٠١ ، والجرح والتعديل ج٢ / ق٢ / ٢٤٠ ، ٢٤٩ ، والعبر ١ / ١٤٩ ، والعقد الثبين ٥ / ٣٥٤ . وتهديب التهديب ج آ / ١٨٠ ، وقد مر الخبر مختصراً ص ٥٥ : « عبد الرحن بن سابط » .

<sup>(</sup>٦) استدركت لفظتا « بانياس من » في هامش الأصل وإلى جانبها « صح » .

وعن يوس بن مَيْسرة بن حَلْبَس

أن رجلاً سكن طبرية بعياله شهراً فكفاهم بها عشرة أمداد (١) من قمع ، ثم تحوّل إلى دمشق فكفاهم خمسة أمداد قمر (١) .

وعن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال :

قلت لأبي سلام الأسود : ما نقلك من حمص إلى دمشق قال : ما سألني عن هذا عربيِّ قلك . قال : لأن البركة فيها مضاعفة .

وفي رواية قال : أ

بلغني أن البركة تُضعف بها ضعفين .

وعن مكعول:

أنه سأل رجلاً : أين تسكن ؟ قال : الغوطة . قال له مكحول : ما يمنعك أن تسكن دمشق ، فإن البركة فيها مُضعّفة .

وحَدَّثْ يحيى بن يحيى قال (٢) :

قال لي عُبيدُ بن يعلى \_ وهـ و رجـل من أهـل بيت المقـدس ، كان بعسقـلان وكان عالمًا \_ : ارحَلُ من فلسطين ، والْحَقُ بدمشق ، فإن بركات الشام كلها مَسُوقات إلى دمشق .

وغن كعب الأحبار قال:

كل بناء بناه العبد يُحاسبُ عليه إلا بناء دمشق .

حدث (٢) أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجَهُشياري (١) قال:

وجدتُ عملاً لما كان يُحمل إلى بيت المال بمدينة السلام من جميع النواحي ، فمن ذلك من دمشق أربع مئة ألف وعشرون ألف دينار .

وذكر المدائني أن وظيفة دمشق التي وظفها معاوية أربع مئة ألف دينار ، وهذا بعد صرف ما لا بدّ من صرفه في ديوان الجند والولاة ، وأرزاق الفقهاء والمؤذنين والقضاة . وهذا يدل على كثرة دخلها وعِظَم البركة في مُستغلها . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) كتبت في الأصل: « أمداً » في الموضعين . .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وحدث ابن يجيى بن يجيى » . وما هنا عن ابن عساكر .

 <sup>(</sup>٣) في هامش الأصل لفظتا : « ارتفاع الشام » وكأنها عنوان لمضون الخبر .

<sup>(</sup>٤) انظر الوزراء والكتاب ٣٨٧ .

### ما جاء في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق

[ ٢٩ / أ ] عن أبي هريرة : أن رسول الله ﴿ إِلَيْهِ قَالَ :

لا تزال عصابة من أمتي يُقاتلون على أبواب دمشق وما حولها ، وعلى أبواب بيت المقدس وما حولها ، لا يضرَّهم خذُلان مَنْ خَذَلهم ، ظاهرين على الحق ، إلى يوم القيامة .

ومن حديث آخر: أنه قال:

لا يزالُ بدمشق عصابة يقاتلون على الحق حتى يأتي أمرُ الله وهم ظاهرون .

وعن أبي هريرة : عن رسول الله علي قال :

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أبواب بيت المقدس وما حولها ، وعلى أبواب أنطاكية وما حولها ، وعلى باب دمشق وما حولها ، وعلى أبواب الطالقان أوما حولها ، وعلى باب دمشق وما خولها ، وعلى أبواب الطالقان على الحق ، لا يُبالون مَنْ خَلْمَهُمُ ولا مَنْ نَصَرهم حتى يُخرج الله كنزه من الطالقان ، فيُحى به دينه كما أميت من قبل .

قال : وهذا الإسناد غريب ، وألفاظ غريبة جداً .

وعن أبي هريرة : عن رسول الله علي قال :

لا يـزال لهـذا الأمر\_ أو على هـذا الأمر . عصابة على الحـق ، لا يضرّهم خـلاف من خالفهم حقى يأتيهم أمرُ الله .

وروي أن أبا هريرة وابن السِمْط كانا يقولان :

لا ينزال المسلمون في الأرض حتى تقوم الساعة ، وذلك أن رسول الله عَلَيْكُمْ قال : لا تزال من أمتي عصابة قوّامة على أمر الله لا يضرّها مَن خالفها ، تقاتل أعداء الله ، كلما

<sup>(</sup>١) الطالقان موضعان : الأول بين مرو الرّوة ويلخ ، والثاني بلدة وكورة بين قزوين وأَبْهَر . وهي عدة قرى يشلها هذا الاسم . انظر المشترك وضعاً ومعجم البلدان .

ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين ، يُزيخ الله قلوب قوم ليرزقهم منه (١) ، حتى تأتيهم الساعة كأنها قِطَع الليل المظلم ، فيفزعون لذلك : حتى يلبسوا له أبدان الدروع .

وقال رسول الله عَلِيْجُ : هم أهل الشام ، ونكتَ رسولُ الله عَلِيْجُ بـإصبعـه ، يومىء بهـا إلى الشام ، حتى أوجعها .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله علية :

لن تبرح هذه الأمة منصورين أينا توجّهوا ، لا يضرّهم مَنْ خَـذَلَهم من الناس حتى يأتي أمرُ الله ، أكثرُهم أهل الشام .

وفي رواية :

لن تبرح هذه الأمة منصورةً تُقذف كل مَقدنف ، منصورين أينا تسوجهوا [ ٢٩ / ب ] لا يضره من خَذَلهم من الناس ، هم أهل الشام .

وفي رواية :

لا يُبالون من خالفهم حي ينزل عيسي بنُ مريم عليه السلام .

قال أبو عمرو يُفصِّل فيه :

فحدثتُ بهذا الحديث قتادة فقال : لا أعلم أولئك إلا أهل الشام .

عن عُمير بن هانيء قال : معمت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر يقول : معت رسول الله علي يقول :

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله ، لا يضرّهم مَن خذلهم أو خالفهم حتى يـأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس ، فقام مـالـك بن يُخـامِر السكسكي فقـال : يـا أمير المؤمنين ، سمعتُ معاذ بن جبل يقول : وهم أهل الشام ، فقال معاوية ورفع صوته : هـذا مـالـك يزع أنه سمع معاذاً يقول : وهم أهل الشام .

وفي رواية مُسلم بن هُرُمُز :

أنه سمع معاوية يقول في خطبته \_ وذكرَ الحديثَ \_ وقال في آخره : وأنا أرجو أن تكونوا أنم يا أهل الشام .

<sup>(</sup>١) فوق اللفظة في الأصل « ضبة » .

وفي رواية يونس بن حَلْبَس الْجَنَدي (١):

ثم نزع بهذه الآية : ﴿ يَا عِينَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيُّ ، وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّـذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ ٱلَّذِينَ آتُبَعُوكَ ﴾ ـ يَا مُحَمَّد ـ ﴿ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ القِيامَةِ ﴾ (٧).

وعن عبد الله بن عمر : عن رسول الله عليه قال :

إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتى . وذكر باقي الحديث .

وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله على:

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، يقذف الله بهم كل مَقْذَف ، يقاتلون فضول الضلالة ، لا يضرّهم من خالفهم حتى يقاتلوا الأعور الدجال ، وأكثرهم أهلُ الشام .

وعن ثُوباز أن نبي الله عِلِيَّ قال :

إن الله زَوَى (٢) لي الأرضَ حتى رأيت مشارقها ومغاربها ، وأعطاني الكنزين الأحر والأبيض ، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها . وإني سألت ربي لأمتي ألا يُهلكهم بسنّة ، ولا يسلط عليهم عدواً من غيرهم فيستبيحهم ، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها ، حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاً ، وبعضهم يُهني بعضاً ، وبعضهم [ ٣٠ / أ] يسبي بعضاً . وإنه سترجع قبائل من أمتي إلى الشرك وعبادة الأوثان ، وإنّ أخوف ما أخاف على أمتي الأخمة المضلون ، وإنهم إذا وضعوا السيف فيهم لم يُرفع عنهم إلى يوم القيامة . وإنه سيخرج من أمتي دجالون كذابون قريب من ثلاثين ، وإني خاتم النبيين ، لا نبيّ بعدي ، ولا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة حتى يأتى أمر الله .

وعن ابن عَوْن الأنصاري : أن النعان بن بشير خطب يوماً على المنبر فقال : قال رسول الله يَهِيُّ : 
لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لا يبالون مَن خالفهم حتى يأتي أمرُ الله . قال النعان : فمن قال : إني أقول عن رسول الله يَهَيُّ ما لم يَقُلُ فإن تصديق ذلك في كتاب الله . إن الله عز وجل يقول : ﴿ يَا عِيسَى إنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيُّ وَمُطَهَّرُكَ مِنَ اللَّهِ يَنَ لَلْهُ وَرَافِعُكَ إِلَيُّ وَمُطَهَّرُكَ مِنَ اللَّهِ يَنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلى يؤم القِيَامَة ﴾ (٢) .

 <sup>(</sup>١) صحح ابن عماكر في تاريخه هذه النسبة بعد أن أورد الخبر . قال : « والصواب : الجُبُلاني » انظر نسخة الظاهر بة . والنسبة إلى جُبلان بطن من حمير ، انظر الأنساب ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران ٣ / ٥٥ ،

 <sup>(</sup>٣) ژوي : جمع ، القاموس والنهاية : « ژوي » .

# باب غناء أهل دمشق في الملاحم وتقديهم في الحروب

عن أبي هريرة : أن رسول الله يَهُالِهُ قال :

إذا كانت الملاحم خرج من دمشق بَعْثُ من الموالي هم خيـار عبـاد الله ، أبعثُهم فَرَسـاً وأجودهم سِلاحاً .

وفي رواية أخرى :

إذا وقعت الملاحم بعثَ الله من دمشق بعثماً من الموالي ، هم أكرم العرب فرساً ، وأجودُه سلاحاً ، يؤيد الله بهم الدين .

وفي رواية عطية بن قيس :

خرج بعثٌ من دمشق ، هم خيار عباد الله الأولين والآخرين .

وعن ابن مُحَيْريز قال :

خيرُ فوارس تُظِلِ السماءُ فوارسُ من قيس ، يخرجون من غوطة دمشق ، يقاتلون الدَّجال .

قال الوليد : أخبرني إماعيل وغيره

أنه كان في كتاب معاوية إلى عبد الله بن قُرُط : بلغني كتابك في مواضع رايات الأجناد المعلومة ، فهي على مواضعها الأولى . فإذا حضر أهلُ الشام جميعاً فأهلُ دمشق وحمص مينة الإمام .

قال الوليد بن مسلم :

وحدثني [ ٣٠ / ب ] شيخ من قدماء الجند بمن كان يلزم الجهاد في الزمان الأول أن

أهل الشام كانوا إذا غَزَوْا الصوائف كانوا ينزلون أجناداً ، كا كان أصحاب رسول الله عليه في مسيرهم ، إذا ساروا إلى الشام ينزلون أرباعاً . قال الشيخ : وكا كانت بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام ـ ثم بعده تنزل في عساكرها أسباطاً . وكان بين كل جُنْدَين فُرْجة ، وطريق للعامّة ، ومجال للخيل ، ومركز لها ، إنْ كانت فزعة من ليل أو نهار . قلت : فأين كان ينزل والي الصائفة ؟ وفين ؟ قال : كان ينزل بخاصته ورهطه في القلب ، في أهل دمشق ، ينزل أجناد الشام يمنة ويسرة .

قال : وحدثني شيخ من قدماء المشيخة بمن كان يلزم الجهاد أنهم كانوا إذا كان اللقاء تقدم رَبع قريش من أهل دمشق حتى يكونوا عند راية الأمير والجماعة ، ثم رَبع كِنْدة من جند دمشق عن يمنتهم .

قال الوليد: وقالوا: . يريد المشيخة

لأن دمشق كانت عند سَيْرُ أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ إلى الشام وجه (۱) الشام ، إليها ساروا ، وبها بدؤوا ، فلما فتحوا كان غيرها من مدائن الشام لها تبعاً . قال : فاتخذها أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ داراً وفُسطاطاً ومجتماً ، وفيها منزلُ واليهم الأعظم وبيت مالهم .

قال سليمان بن أبي شيخ :

سألت أبا سفيان الحيري : كم كان خبند بني أمية ؟ قال : ثلاث مئة ألف ، وخمسون ألفاً من أهل العراق .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ووجه » وما هنا عن ابن عساكر .

# ما جاء في أن أهل دمشق يُعرفون في الجنة بالثياب الخضر

### عن عروة بن رُوَيم

أن رجلاً لقي كعب الأحبار فسلم عليه ودعا له ، فسأله كعب : ممن هو ؟ قال : من أهل الشام . قال : لعلك من الجند الذين يدخل الجنة منهم سبعون ألفاً بغير حساب ولا عذاب ؟ قال : ومَن هم ؟ قال : أهل حمس . قال : لست منهم . قال : فلعلك من الجند الذين يُعرفون [ ٢١ / أ ] في الجنة بالثياب الخضر ؛ قال : ومَن هم ؟ قال : أهل دمشق . قال : لست منهم . قال : فلعلك من الجند الذين هم تحت ظل عرش الرحمن ؟ قال : ومَن هم ؟ قال : أهل أردن ، قال : لست منهم . قال : فلعلك من الجند الذين ينظر [ الله ] (١) إليهم في كل يوم مرتبن ؟ قال : ومَن هم ؟ قال : أهل فلسطين . قال : عم ، أنا منهم ،

وفي رواية :

في أهل حمس ـ الذين يَشفع شهيدهم بسبعين .

<sup>(</sup>١) ليست لفظة الجلالة في الأصل ولا في تاريخ ابن عساكر .

# دعاء النبي لأهل الشام أن يهديهم الله ويُقبل بقلوبهم إلى الإسلام

عن أنس

أن رسول الله على نظر نحو الشام فقال : اللهم أقبِلُ بقلوبهم ، ثم نظر نحو الين فقال : اللهم أقبل بقلوبهم ، ثم نظر نحو العراق فقال : اللهم أقبل بقلوبهم ، ثم قال : اللهم باركُ لنا في ثمرة أرضنا ، وباركُ لنا في صاعنا ومُدّنا .

وعنه

أن النبي ﷺ نظر قبلً العراق والشام والين ـ قال : لا أدري بأيتهن بــدأ ـ ثم قال : اللهم أقبلُ بقلوبهم إلى طاعتك ، وأحط من ورائهم .

وعن جابر بن عبد الله

أنه سمع النبي ﷺ يوماً وهو على المنبر نظر قبلَ الشام فقال : اللهم أقبل بقلوبهم ، اللهم أقبل بقلوبهم ، ونظر قبل العراق فقال نحو ذلك ، وقبل كل أفق فقال مشل ذلك . وقال : اللهم ارزقنا من ثمرات الأرض ، وبارك لنا في مُدنا وصاعنا . وقال : مثل المؤمن كمثل السنبلة تخرُّ مرة وتستقم مرة ، ومثل الكافر كمثل الأرزة لا تزال تستقيم حتى تخرُّ ولا تشعرُ .

# ما رُوي في أن أهل الشام مرابطون وأنهم جند الله الغالبون

عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله ﷺ :

أهل الشام وأزواجهم وذراريهم وعبيدهم وإماؤهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون في سبيل الله ، فن احتل منها مسدينة فهو في رباط ، ومن احتل منها ثغراً من الثنور فهو في جهاد .

[ ٣١ / ب ] وعن أبي الدرداء عن النبي على قال :

سيُفتح على أمتي من بعدي الشام وشيكاً ، فاذا فتحها فاحتلها فأهل الشام مرابطون إلى منتهى الجزيرة ، رجالهم ونساؤهم وصبيانهم وعبيدهم ، فن احتل ساحلاً من تلك السواحل فهو في جهاد ، ومن احتل بيت المقدس وما حوله فهو في رباط .

وعن أرطاة بن المنذر

أن عمر قال لجلسائه : أيّ الناس أعظم أجراً ؟ قال : فجعلوا يذكرون له الصوم والصلاة . قال : ويقولون : فلان وفيلان بعد أمير المؤمنين . فقال : ألا أخبركم بأعظم الناس أجراً بمن ذكرتم ، ومن أمير المؤمنين ؟ قالوا : بلى . قال : رُوَيجل بالشام أخذ بلجام فرسه ، يكلاً من وراءً ، بيضة المسلمين ، لا يدري أستبع يفترسه ، أم هامة تلدغه ، أو عدو يفشاه ؟ فذلك أعظم أجراً ممن ذكرتم ، ومن أمير المؤمنين .

وعن إبراهيم الماني قال :

قدمتُ من الين فأتيتُ سفيانَ التوري فقلت : يا أبا عبد الله ، إني جعلت في نفسي أن أنزل جُدّة فأرابط بها كلَّ سنة ، واعتمر في كل شهر عُمرة ، وأحجَّ في كل سنة

حجة ، وأقرب من أهلي ، أحَب إليك أم آتي الشام ؟ فقال لي : يا أخا أهل الين ، عليك بسواحل الشام ، فإن هذا البيت يحجّه في كل عام مئة ألف ، ومئة ألف وثلاث مئة ألف ، وما شاء الله من التضعيف ، لك مثل حجّهم وعُمرهم ومناسكهم .

وعن مالك بن أنس قال:

قال لي أبو جعفر المنصور يوماً: ما على ظهرها أحد أعلم منك؟ قلت: بلى . قال: فسمّهم لي . قلت: لا أحفظ أسماءهم . قال: قد طلبت هذا الشأن في زمان بني أمية فقد عرفته . أما أهل العراق فأهل إفك وباطل وزور . وأما أهل الشام فأهل جهاد وليس فيهم كثير علم . وأما أهل الحجاز قفيهم بقية العلم ، وأنت عالم الحجاز .

وعن خُريم بن فاتك الأسدي أنه سمع رسول الله على يقول :

أهـل الشام سَـوْط الله تبـارك وتعـالى في أرضـه يَنتقم [ ٣٧ / أ ] بهم ممن يشـاء من عباده ، حرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم ، ولا يموتون إلا غمّا وهما .

وعن عطاء بن السائب قال:

سمعت عبد الرحمن الحضرمي ، أيام ابن الأشعث يخطب ، وهو يقول : يا أهل الشام ، أبشروا فإن فلاناً أخبرني أن رسول الله ﷺ قال : يكون قوم من آخر أمتي يُعطَون من الأجر مثل ما يُعطَى أولهم ، ويقاتلون أهل الفتن ، يُنكرون المنكر ، وأنتم هم .

وعن قشادة

في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ جُنْدَنَا لَهُمُ الغالبون ﴾<sup>(١)</sup> قال : هم أهل الشام .

وعن كعب قال:

أهل الشام سيف من سيوف الله ، ينتقم الله بهم ممن عصاه في أرضه .

وعن عون بن عبد الله بن عُتْبة قال:

قرأت فيها أنزل الله عز وجل على بعض الأنبياء أن الله يقول : أهل الشام كنانتي ، فإذا غضبتُ على قوم رميتهم منها بسهم .

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ٣٧ / ١٧٢

وعن أبي بكر النَّهشلي قال:

كنت في الجمع - يعني جَمْع الكوفة - يوم جاء أهل الشام يقاتلون أهل الكوفة ، فإذا شيخ حسنُ الخضاب ، حسنُ الهيئة ، على دابة له ، وهو يقول : اللهم لا تنصرنا عليهم ، اللهم فرِّق بيننا وبينهم ، اللهم ، اللهم ، قال : قلت : يا عبد الله ، ألا تتقي الله ؟ ألا تخرج ترى قوماً قد جاؤوا يريدون يقاتلون مقاتلتنا ويسبُون ذرارينا ، وأنت تقول: اللهم لا تنصرنا عليهم ، اللهم ، اللهم ، قال : ويحك ، إني سمعت عبد الله بن مسعود يقول : لا يغلب أهل الشام إلا شرارُ الخلق .

وعن زيد بن واقد قال : سمعت مكحولاً يقول :

الحمد لله الذي أطعمنا الطعام ، وأسقانا الشراب ، وجعلنا من أهل الشام ، ويا ربّ لا تُبقنى بعد هشام .

# ما جاء أن بالشام تكون الأبدال

عن شريح بن عبيد قال :

ذكر الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا : العنهُم يا أمير المؤمنين . قال : لا ، إني سمعت رسول الله عليه يقول : الأبدال [ ٣٢ / ب ] يكونون بالشام ، وهم أربعون رجلاً ، كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلاً ، فيسقى بهم الغيث ، ويُنتصر بهم على الأعداء ، ويُصرف عن أهل الشام بهم العذاب .

وعن شَهْر بن حَوْشَب قال :

لما فُتحت مصر سَبُّوا أهل الشام ، فأخرج عوف بن مالك رأسه من بُرُنسه ثم قال : يا أهل مصر ، أنا عوف بن مالك ، لا تسبّوا أهل الشام ، قباني سمعت رسول الله عليه الله عليه الأبدال ، ويهم تُنصرون ، ويهم تُرزقون .

وعن أنس بن مالك عن النبي إلله قال :

البُدَلاء أربعون : اثنان وعشرون بالشام ، وغانية عشر بالعراق . كاما مات منهم واحد أبدل الله تبارك وتعالى مكانه آخر ، فإذا جاء الأمر قبضوا كلّهم ، فعند ذلك تقوم الساعة .

وعن أنس بن مالك عن النبي عَلَيْ قال :

دعائم أمتي عصائب البن ، وأربعون رجلاً من الأبدال بالشام ، كلما مات رجلاً أبدل الله مكانه ، أما إنّهم لم يبلغوا ذلك بكثرة صلاة ولا صيام ، ولكن بسخاء الأنفس ، وسلامة الصدور ، والنصيحة للمسلمين .

وعن أم سلمة زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال :

يكون اختلاف عند موت خليفة ، فيخرج رجل من المدينة هارباً إلى مكة ، فيأتيه ناس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره ، فيبا يعونه بين الركن والمقام ، ويبعث إليه بعث من الشام فيتخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة ، فإذا رأى الناس ذلك أتاه أبدال أهل

الشام ، وعصائب أهل العراق فيبايعونه . ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب ، فيَبعَتْ إليهم بعثاً فيظهرون عليهم ، وذلك بعث كلب ، والخيبة لمن لم يشهد غنية كلب ، فيقسم المال ، ويعمل فيهم بسنة نبيهم والحجم المال ، ويعمل فيهم بسنة نبيهم والحجم المال ، ويلقي الإسلام بجرانه إلى الأرض ، فيحث سبع سنين ، ثم يُتوفّى ويصلي عليه المسلمون .

وفي رواية [ ٣٣ / أ ] تسع سنين .

وعن ابن عباس يرفعه قال : قال رسول الله عَلَيْمُ :

مكة آية الشرف ، والمدينة معين الدين ، والكوفة فسطاط الإسلام ، والبصرة فخر العابدين ، والشام معين الأبرار ، ومصر عش إبليس وكهف ومستقره ، والسند ميداد إبليس ، والزنى في الزَّنج ، والصدق في النَّوبة ، والبحرين منزل مبارك ، والجزيرة معين القتل ، وأهل الين أفئدتهم رقيقة ، ولا يعدمهم الرزق ، والأثمة من قريش ، وسادة الناس بنو هاشم .

وعن علي رضي الله عنه قال :

قبة الإسلام بالكوفة ، والهجرة بالمدينة ، والنُجَباء بمصر ، والأبدال بالشام ، وهم قليل .

قال كعب:

الأبدال ثلاثون ،

وفي حديث آخر:

الأبدال بالشام ، والنجباء بالكوفة .

وفي آخر :

والأخيار من أهل العراق .

وعن على عليه السلام قال:

إذا قام قـائمُ آلِ محمـد جمع الله لــه أهل المشرق وأهل المغرب ، فيجتمعون كما يجتمع قَزَع<sup>(١)</sup> الحدريف ، فأما الرفقاء فمن أهل الكوفة ، وأما الأبدال فمن أهل الشام .

<sup>(</sup>١) ه القَزَع \_ محركة : قِطع من السحاب متفرقة . اللسان : «قزع » .

وعن علي أنه قال وهو بالكوفة :

ما أشد بلايا الكوفة ، لا تسبّوا أهل الكوفة ، فوالله إنّ فيهم لمصابيح الهدى ، وأوتاد ذِكر ، ومتاعاً إلى حين ، والله لَيَنتُون الله بهم جناح كفر لا يتجبر أبداً . إن مكة حرم إبراهيم ، والمدينة حرم رسول الله والكوفة حرمي . وما من مؤمن إلا وهو من أهل الكوفة ، أو هواه لينزع إليها . ألا إن الأوتاد من أبناء الكوفة ، وفي مصر من الأمصار ، وفي أهل الشام أبدال .

وعن الحسن البصري قال:

لن تخلو الأرض من سبعين صِدّيقاً ، وهم الأبدال ، لا يَهلك منهم رجل إلا أخلف مكانه مثله ، أربعون بالشام ، وثلاثون في سائر الأرضين .

وعن أم عبد الله بنة خالد بن مَعْدان عن أبيها قالت :

قالت الأرض للربّ تبارك وتعالى : كيف تَدَعُني وليس عليّ نبيّ ؟ قال : سوف أدّعُ عليك أربعين صدّيقاً بالشام .

وقال الفُضيل بن قضالة :

الأبدال بالشام [ ٣٣ / ب ] : في حمص خمسة وعشرون رجلاً ، وفي دمشق ثلاثة عشر ، وببيسان 'ثنان .

وقال الحسن بن يحيى :

بدمشق من الأبدال سبعة عشر نفساً ، ويبيسان أربعة .

وعي ابن شُوْذَب قال :

الأبدال سبعون : فستُّون بالشام ، وعشرة بسائر الأرضين .

وعي (١) عثمان بن عطاء عن أبيه (١) عطاء قال :

الأبدال أربعون إنساناً ، قال : قلت له : أربعون رجلاً ؟ قال : لا تقل أربعين رجلاً ، ولكن قل أربعين إنساناً ، لعل فيهم نساءً .

<sup>(</sup>١ - ١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل وإلى جانبه « صح »

وقال أبو سليمان :

المجتهدون بالبصرة ، والفقهاء بالعراق ، والزهاد بخراسان ، والبدّلاء بالشام .

وقال الكتاني :

النُقباء ثلاث مئة ، والنُجباء سبعون ، والبُدّلاء أربعون ، والأخيار سبعة ، والعُمُد أربعة ، والغوث واحد . فسكن النقباء المغرب ، ومسكن النجباء مص ، ومسكن الأبدال الشام ، والأخيار سياحون في الأرض ، والعمد في زوايا الأرض ، ومسكن الغوث مكة . فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ، ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم المُمُد . فإن أجيبوا ، وإلا ابتهل الغوث ، فلا تتم مسألته حتى تجاب دَعْوته .

حدث شيخ من أهل صنعاء من جلساء وهب بن مُنبّه قال(١):

رأيت رسول الله عَلَيْتُ في المنام ، فقلت : يا رسول الله ، أين بُدَلاء أمتك ؟ فأومأ بيده نحو الشام . قال : بلى ، محمد بن واسع ، وحمان بن أبي سِنان ، ومالك بن دينار الذي يمثي في الناس بمثل زهد أبي ذر في زمانه .

وعن ابن عُمر عن النبي ﷺ قال :

خيار أمتي خس مئة ، والأبدال أربعون . كلما مات بديل أدخل الله مكانه من الخس مئة ، وأدخل في الأربعين مكانهم . فلا الخس مئة ينقصون ، ولا الأربعين مكانهم . فلا الخس مئة ينقصون ، ولا الأربعين الأربعين الحالم قالوا : يا رسول الله ، دُلنا على أعمال هؤلاء . قال : يَعْفُون عَن ظَلَمهم ، ويُحسنون إلى من أساء إليهم ، ويُواسون فيا آتاهم الله ، وتصديقُ ذلك في كتاب الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ اللهِ عَنْ وَجلَّ : ﴿ وَالْكَاظِمِينَ اللهِ عَنْ وَاللهُ يُحبُّ الْحُسنين ﴾ (٢).

وفي رواية أخرى :

خيار أمتى في كل قرن .

وعن عبد الله قال : قال رسول الله علية :

إِن اللهِ عزَّ وجلَّ فِي الخلق ثلاث مئة ، قلوبهم على قلب آدم عليه السلام ، واللهِ تعالى في

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ٣ / ١١٤

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ٣ / ١٣٤

الخلق أربعون ، قلوبهم على قلب موسى عليه السلام . ولله في الخلق سبعة ، قلوبهم على قلب إبراهيم عليه السلام ، ولله تعالى في الخلق خمسة ، قلوبهم على قلب جبريل عليه السلام ، ولله تعالى في الخلق ثلاثة ، قلوبهم على قلب ميكائيل عليه السلام ، ولله في الخلق واحد ، قلبه على قلب إسرافيل عليه السلام . فإذا مات الواحد أبدل الله مكانه من الثلاثة ، وإذا مات من الثلاثة أبدل الله مكانه من الحسة ، وإذا مات من الخسة ، وإذا مات من الأربعين أبدل الله مكانه من الثلاث مئة أبدل الله مكانه من العامة . فَبِهم يُحي ويُميت من الثلاث مئة ، وينظر ويُقيت ، ويدفع البلاء .

#### قيل لعبد الله بن مسعود :

كيف بهم يحيي وبميت ؟ قبال : لأنهم يسألون الله عزَّ وجبلَّ إكثبار الأمم فيكثرون ، ويندعون على الجببابرة فيُقصمون ، ويَسْتسقُنون فيَسْقَنُون ، ويسألون فتُنبت لهم الأرض ، ويندعون فتَدفع بهم أنواع البلاء .

#### وعن أبي الزناد قال :

لما ذهبت النبوة ، وكانوا أوتاذ الأرض أخلف الله مكانهم أربعين رجلاً من أمة محمد وقط الله على الله مكانه آخر يخلفه ، وهم أوتاد الأرض ، قلوب ثلاثين منهم على مشل يقين إبراهيم ، لم يَفضَلوا الناسَ مكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ، ولا بحسن التخشع ، ولا بحسن الحلية ، ولكن بصدق الورع ، وحسن النية ، وسلامة القلوب ، والنصيحة لجميع المسلمين ، ابتغاء مرضاة الله ، بصبر دَجِير(۱) ، ولب النية ، وسلامة القلوب ، والنصيحة لجميع المسلمين ، ابتغاء مرضاة الله ، بصبر دَجِير(۱) ، ولب حليم ، وتواضع في غير مسذلة . وَاعْلَمْ أَنهم لا يلعنون شيئاً ، ولا يوذون أحداً ، ولا يتطاولون على أحد تحتهم ، ولا يحقرونه ، ولا يحسدون أحداً فوقهم ، ليسوا بمتخشعين ولا يتطاولون على أحد تحتهم ، ولا يحقرونه ، ولا يحبون لدنيا ، ولا يُحبّون الدنيا ، ليسوا اليوم في وحشة ، وغداً في غفلة (۱) .

<sup>(</sup>١) في اللمان : « دجر » ورجل دَجر ودَجْران ، النشيط الذي فيه مع تشاطه أثنر .

<sup>(</sup>٢) المتماوت : الناسك المراثي . القاموس : « موت » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل والتاريخ . ولعل العكس هو الأفضل .

# ما جاء في نفي الخير عند فساد أهل الشام

عن معاوية بن قُرّة عن أبيه عن النبي عَلِي قال :

إذا هلك أهل الشام فلا خير في أمتي ، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يُقاتلوا الدجال .

وفي رواية عنه (١) :

إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ، ولن تزال طائفة من أمتي منصورين ، لا يضرّهم من خَذَلهم حتى تقوم الساعة .

وعن الحسن أنه قال :

خيار أهل الشام خير من خياركم ، وشرار أهل الشام خير من شراركم . قـالوا : لِمَ تقول هذا يا أبا سعيد ؟ قال : لأن الله تعالى قال : ﴿ وَخِينَاهُ وَلُوطاً إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعَالَمِينُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) استدركت اللغظة في اليامش.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ٢١ / ٧١

# ما جاء من أن بالشام تكون بقايا العرب

#### عن أبي هريرة قال:

بينا نحن عند رسول الله عَلِيْتُ إذ أقبل معاذ بن جبل ـ أو سعد بن معاذ ـ فقال رسول الله عَلَيْتُ حين رآه : إني لأرى في وجهه لأحي (١) طالع . قال : فجاء حتى سلم على رسول الله عَلَيْتُ فقال : أبشر يا رسول الله ، فقد قتل الله كسرى . فقال رسول الله عَلَيْتُ : لعن الله كسرى ، ثلاثاً ، ثم قال : إن أول الناس فناءً ، أو هلاكاً ، فارس ، ثم العرب من ورائها ، ثم أشار بيده قبّل الشام ، إلا بقية ها هنا .

### وفي رواية :

أولُّ الناس هلاكاً فارس ، ثم العرب ، إلا بقايا هاهنا \_ يعني الشام .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل . وفي الهامش كتب حرف « ط » لعله إشارة إلى عدم وضوح اللفظة . وفي تاريخ أبن عماكر ٢٤٨١ : « لأحمن » .

### بابُ انحياز بقية المؤمنين

### آخر الزمان إلى الشام

عن القاسم بن عبد الرحمن قال:

مَدّ الفراتُ على عهد عبد الله بن مسعود ، فكره الناس ذلك ، فقال عبد الله : يا أيها الناس لا تكرهوا مدّه فإنه يوشك [ ٣٥ / أ ] أن يُلتمس فيه ملء طست من ماء فلا يوجد ، وذلك حين يرجع كل ماء إلى عنصره ، ويكون الماء وبقية المؤمنين بالشام .

وعن عبد الله بن عمرو قال :

يأتي على الناس زمان ، لا يبقى على الأرض مؤمن إلا لحق بالشام .

وعن أبي أمامة قال :

لا تقوم السّاعة حتى يتحول أشرار الناس إلى العراق ، وخيار أهل العراق إلى الشام ، حتى تكون الشام شاماً والعراق عراقاً .

وعن شُرَحْبيل بن مُسلم عن أبيه قال :

بلغنا أنه لن تقوم الساعة حتى يخرج خيار أهل العراق إلى الشام ، ويخرج شرار أهل الشام من الشام (١) إلى العراق ، فأكرَهُ أن يدركني أجلي وأنا بالعراق .

<sup>(</sup>١) استدركت لفظتا « من الشام » في هامش الأصل وإلى جانبها « صح »

### ما ذكر من تمسك أهل الشام بالطاعة

عن ابن عمر أن النبي عَلِيْ قال:

دخل إبليس العراق فقض حاجته منها ، ثم دخل الشام فطردوه حتى بلغ بُسّاق (١)، ثم دخل مصر فياض فيها وفرّخ وبسط عبقر يّه (١) .

وفي رواية :

حتى بلغ جبل بُسَاق .

وعن اين عمر قال :

نزل الشيطان بالمشرق فقضى قضاءه ، ثم خرج يريـد الأرض المقـدسـة الشـام ، فَمنع ، فخرج على بُسَاق ، حتى جاء المغرب فباض بيضَة ، وبسط بها عبقريّه .

وعن مُعرِز أبي حارثة القَيْني وأبي عثمان الفساني . يعني : يزيد بن أسيد قالا :

لما قدم كتاب عثمان إلى أهل الشام في القراءة قالوا : سمعنا وأطعنا ، وما اختلف في ذلك اثنان . انتهوا إلى ما اجتمعت عليه الأمة ، وعرفوا فضله .

وعنها:

أن معاوية قال لابن الكواء : أخبِرْني عن أهل الأحداث من أهل الأمصار . فدكرة إلى أن قال : وأما أهل الأحداث من أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم ، وأعصاهم لمغويهم .

وعن أم الدرداء قالت:

قدم أبو الدرداء على عثمان حاجًا ، فقال له عثمان : يا أبا الـدرداء ، إني قـد استنكرت من يليني ، ولم أسأل أحداً من أهل الآفاق عمن يليه إلا وقد وجدته استنكر من [ ٣٥ / ب ]

<sup>(</sup>١) بُساق : عقبة بين التبه وأيلة . معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) العبقري : الطنافس الثخان . وقيل : البط المؤشيّة . اللان والنهاية : « عبقر » .

يليه ، فما أعرف شيئاً ، فكيف بكم ؟ فقال : ما يعصينا أهل بلادنا ولا يستبدّون علينا . قال : فالزّمْها ، فوالله لينقَلَنّ الله الأمر إليكم ، فقد استُنكرتِ الأشياءُ ، فما تَعرَفُ إلا الصلاة يا أبا الدرداء ، وإنها من آخر ما يُنكر من هذا الأمر .

وعن عبد الملك بن عُمَيْر قال :

كان عامة خطبة يزيد بن أبي سفيان وهو على الشام: عليكم بالطاعة والجماعة ، فمن ثَمّ لا يعرف أهل الشام إلا الطاعة .

وعن زهير بن الأرقم قال :

خَطَبَنا علي بن أبي طالب فقال : ألا إن بُسْراً قد طلع من قِبل معاوية ، ولا أرى هؤلاء القوم إلا سيظهرون عليكم باجتماعهم على باطلهم وتفرُّقكم عن حقكم ، وبطاعتهم أميرهم ومعصيتكم أميركم ، وبأدائهم الأمانة وبخيانتكم . استعملت فلاناً فغل وغدر ، وحمل المال إلى معاوية ، واستعملت فلاناً فخان وغدر ، وحمل المال إلى معاوية حتى لو ائتمنت أحدكم على قدَح خشِيت على علاقته . اللهم إني قد أبغضتهم وأبغضوني ، فأرحهم مني ، وأرحني منهم (١).

وعن خَبَّاب بن عبد الله :

أن معاوية بعث خيلاً فأغارت على هيت (٢) والأنبار (٦) ، فاستنفر علي الناس ، فأبطؤوا وتثاقلوا ، فخطيهم فقال :

أيها الناس ، المجتمعة أبدائهم المنفرقة أهواؤهم ، ما عزّت دعوة من دعاكم ، ولا استراح قلب من قاساكم ، كلامكم يوهي الصَّم الصلاب ، وفعلكم يطمع فيكم عدوكم ، فإذا دعوتكم إلى المسير أبطأتم وتثاقلتم ، وقلتم : كيت وكيت ، أعاليل أباطيل . سألتموني التأخير دفاع ذي الذين المَطُول ، حيدي حياد ، لا يمنع الضيم الذليل ، ولا يُدْرَك الحق إلا بالجد والصدق ، فأي دار بعد داركم تمنعون ؟ ، ومع أي إمام بعدي تقاتلون ؟ المغرور والله من غررتموه ، ومن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب ، أصبحتم والله لا أصدق قولكم ، ولا أطمع في نصركم . فرق الله بيني وبينكم ، وأعقبني بكم من هدو خير لي منكم ، وأعقبكم مني من هدو شر لكم مني

<sup>(</sup>١) انظر نهج البلاغة ١ / ١١٠ وعلاقة القدح : ما يعلق به . اللسان : « علق » -

 <sup>(</sup>٢) هيت : بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار « معجم البلدان »

<sup>(</sup>٣) الأنبار : مدينة على الفرات في غربي بغداد « معجم البلدان »

[ ٣٦ / أ ] أما إنكم ستُلْقُون بعدي ثلاثاً : ذلاً شاملاً ، وسيفاً قاطعاً ، وأثَرةٌ قبيحة ، يتخذها فيكم الظالمون سُنّة ، فَتبكي لـذلـك أعينكم ، ويـدخل الفقر بيوتكم . وستـذكرون عنـد تلـك المواطن ، فتودون أنكم رأيتموني ، وهرقتم دمـاءكم دوني ، فـلا يبعــد الله إلا مَن ظَلَم . والله لوددتُ أني أقدر أن أصرفكم صرف الدينار بالدراهم ، عشرةٌ منكم برجل من أهل الشام .

فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إنّا وإيّاك كا قال الأعشى(١): [ البسيط]

عُلِّقتُهِ الحَرْفِ اللهِ اللهِ الرَّجِلُ عَيْرِي وَعُلِّقَ أَخْرِى غَيْرَهِ الرَّجِلُ عَلِيَةً الرَّجِلُ عَلِي عَلِقْتَ أَنت بأهل الشام ، وعَلِق أهل الشام معاوية .

#### وعن دَغْفُل قال :

قال المال : أنا أسكن العراق ، فقال الغدر : أنا أسكن معك . وقالت الطباعة : أنا أسكن الشام ، قال الجفاء : أنا أسكن معك . قال العيش : أنا أسكن معك . قال الموت : أنا أسكن معك .

قال أبو زكريا(") ـ يعني يحبى بن عثان بن صالح" :

وسمعت أنه كان مكتوباً على صخرة بباب العريش يقرؤه من دخل مصر : ادخل إلى بلد وفي ، وعيش رخي ، وموت وَحِي<sup>(٢)</sup>.

### وعن إمماعيل(١) بن يسار قال :

لو أنزل أخَوان من حصن ، فسكن أحدهما الشام ، وسكن الآخر العراق ، ثم لقيت الشامي لوجدته يذكر الطاعة وأمر الطاعة والجهاد ، ولو لقيت الآخر لوجدته يسأل عن السُّنَة ، يقول : كيف سنة كذا وكذا ؟ وكيف الأمر في كذا وكذا ؟

### قال أبو هانئ المُكتّب :

سئل عامر عن قتال أهل العراق وأهل الشام ، فقال عامر : لا يزالون يظهرون علينا

<sup>(</sup>١) البيت من معلقة الأعشى في ديوانه ٤٣

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) ما بين الرقمين مستدرك في هامش الأصل وبجانبه صح . والعبارة في تاريخ ابن عساكر في آخر الخبر .

 <sup>(</sup>۲) شيء وحيي : عجل « القاموس » : « وحى » . .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل. وهو سلمان بن يسار. حدث عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وانظر التاريخ ١ / ٢٠٧.

- أهل الشام - لأنهم جهلوا الحق واجتمعوا ، وعليتم وتفرقتم . فلم يكن الله ليُظهر أهل فُرقة على على جاعة أبداً .

وعن سليان بن موسى قال:

إذا كان علم الرجل حجازياً ، وخلقه عراقياً ، وطاعته شامية فقد كمل .

وعن سليان بن مومى قال :

إذا وجدت الرجل علمه عِلْمُ حجازي ، وسخاؤه سخاء عراقي ، واستقامته استقامة شامى فهو رجل .

وعن عبد الله بن الربيع قال:

قال أبو جعفر [ ٣٦ / ب ] لإساعيل بن عبد الله : صف في الناس ، فقال : أهل الحجاز مبتدأ الإسلام وبقية العرب ، وأهل العراق ركن الإسلام ومقاتلة عن الدين ، وأهل الشام حصن الأمة وأبنية الأئمة ، وأهل خراسان فرسان الهيجاء وأعنة الرجاء ، والترك منابت الحصون وأبناء المغازي ، وأهل الهند حكاء ، استغنوا ببلادهم فاكتفوا بها عما سواها ، والروم أهل كتاب وتدين نحاهم من القرب إلى البعد ، والأنباط كان مُلكهم قديماً فهم لكل قوم عبيد . قال : فأي الولاة أفضل ؟ قال : الباذل للعظاء ، والمعرض عن السيئة . قال : فأيهم أجرق ؟ قال : أنهكهم للرعية ، وأتعبهم لها بالخرق والعقوبة . قال : فالطاعة على الخوف أبلغ في حاجة الملك أم الطاعة على الحبة ؟ قال : يا أمير المؤمنين ، الطاعة عند الخوف تُبير الغَدْر ، وتُتابع عند المعاينة . والطاعة على الحبة تُضر الاجتهاد ، وتُتابع عند الغاينة . قال : فأي الناس أولاهم بالطاعة ؟ قال : أولاهم بالمضرة والمنفعة ، قال : ما علامة ذلك ؟ قال : سرعة الإجابة وبذل النفس . قال : فن ينبغي للملك أن يتخذه وزيراً ؟ قال : أشلَمْهم قلباً ، وأبعدهم من الهوى .

قال أبو الحسن الميوني :

ذكر أبو عبد الله كورة من نحو الشام ، فقال : قَدَرية ، ويتكلمون به في مساجدهم ، ويتعرّضون للناس ، ولكن أهل دمشق وأهل حمس خاصة أصحاب سنّة ، وهم إن رأوا الرجل يُخالف السّنة أخرجوه من بينهم . كانت حمس مسكن ثور بن يزيد ، فلما عرفوه بالقدر أخرجوه من بينهم ، فسكن بيت المقدس .

# ذكر توثيق أهل الشام بالرواية وعلمهم

قال جُبير بن نُفَيّر:

دخلنا على عبد الله بن عمر نسأله ونسم منه ، فقال لنا : إن الله بعث محمداً على بشيراً ونذيراً ، فاتبعت الله بن عمر نسأله ونسم منه ، فقال لنا : إن الله بعث محمداً على بشيراً ونذيراً ، فاتبعت الله الناس ، وحتى لزموا كلمة الحق . فلما مات النبي على تشايع الناس وتحزّبوا ، فقامت تلك الناصية ، فقاتلوا الناس حتى ردّوا الناس إلى كلمة الإسلام ، وحتى قالوا : لا إله إلا الله وإن نبيكم على حقّ . فلما اجتمعوا انطلق تلك الناصية براية محمد على ومعهم الشرائع التي جاء بها النبي على والهجرة ، مهاجرين حتى نزلوا الشام وتركوا الناس أغراباً . فن رآم فلم يتعلم من هديهم وينتهي إليه ، وعبي عنه ثم ابتغاه من الأعراب فهو أقل علماً وأشد عتى .

وعن الزُهْري قال ؛ قالت عائشة :

يا أهل العراق ، أهلَ الشام خير منكم ، خرج إليهم نفرٌ من أصحاب رسول الله ﷺ كثير ، فحدثونا بما نعرف ، وخرج إليكم نفر من أصحاب رسول الله ﷺ قليل فحد تتمونا بما نعرف وما لا نعرف .

قال : وقال الزهري :

إذا سممت بالحديث العراقي فاردد به ، ثم اردده .

وقال البيهقي :

فأرْوِدْ به ، ثم أرْوِدْ<sup>(٢)</sup> به . وهو الصواب .

قال الوليد بن مُسلم:

دخلتِ الشَّامَ عشرة آلاف عين رأتُ رسولَ الله ﷺ .

<sup>(</sup>١) نواصي الناسّ : أشرافهم . القاموس : « نصي » .

<sup>(</sup>٢) أرودَ : رفَق . القاموس : « رود » .

وعن إيراهيم قال:

لقيني شامي فقال: إن مصحفنا ومصحف أهل البصرة أثبت من مصحف أهل الكوفة . قال: قلنا: لم ؟ قال: لأن أهل الكوفة عُوجلوا ، ويقرؤون على قراءة عبد الله ، فعُوجل مُصحفهم قبل أن يُعْرَض ومصحفنا ومصحف أهل البصرة لم يُبعث به حتى عُرض .

وعن أبي عُبيد الله مسلم بن مِشْكُم قال : قال لي أبو الدرداء :

اعدُدُ من يقرأ عندنا ، يعني في مجلسنا هذا ، قال أبو عبيد الله : فعددت ألفاً وست ممتة ونيفاً ، فكانوا يقرؤون ويتسابقون عشرة عشرة ، لكل عشرة منهم مقرئ . وكان أبو الدرداء قائماً يستفتونه في حروف القرآن \_ يعني المقرئين \_ فإذا أحكم الرجل من العشرة القراءة تحول إلى أبي الدرداء . وكان [ ٣٧ / ب ] أبو الدرداء يبتدئ في كل غداة إذا انفتل من الصلاة ، فيقرأ جزءاً من القرآن ، وأصحابه مُحدقون به يسمعون ألفاظه ، فإذا فرغ من قراءته جلس كلُّ رجل منهم في موضعه ، وأخذ على العشرة الذين أضيفوا إليه ، وكان ابن عامر مُقدَّماً فيهم .

وعن يزيد بن أبي مالك عن أبيه قال :

كان أبو الدرداء يأتي المسجد ثم يصلي الغداة ثم يقرأ في الحلقة ويُقرِئ ، حتى إذا أراد القيام قال لأصحابه : هل من ولية نشهدها أو عقيقة أو فطرة ؟ فإن قالوا : نعم قام إليها ، وإن قالوا : لا قال : اللهم إني أشهدك أني صائم .

وإن أبا الدرداء هو الذي سَنّ هذه الحَلق يقرأ فيها .

وقال الشيخ ، وهو أبو عبرو الكلبي :

عهدت المسجد الجامع \_ يعني بدمشق \_ وإنّ عند كل عمود شيخاً ، وعليه الناس يكتبون العلم .

وقال الأوزاعي :

كانت الخلفاء بالشام ، فإذا كانت بَلِيَّةٌ سألوا عنها علماء أهل الشام وأهل المدينة ، وكانت أحاديث العراق لا تجاوز جُدُرَ بيوتهم .

وقال سفيان بن عيينة :

من أراد المناسك فعليه بأهل مكة ، ومن أراد مواقيت الصلاة فعليه بأهل المدينة ،

ومن أراد السِير فعليه بأهل الشام ، ومن أراد شيئاً لا يُعرَفُ حقُّه من باطله فعليه بأهل العراق .

وفي حديث آخر عنه قال :

من أراد الإسناد والحديث الذي يُسكن إليه فعليه بأهل المدينة ، ومن أراد المناسك والعلم بها والمواقيت فعليه بأهل مكة ، ومن أراد المقاسم وأمر الغزو فعليه بأهل الشام ، ومن أراد شيئاً لا يُعْرَف حقّه من باطله فعليه بأهل العراق .

وقال الشافعي :

إن أردت الصلاة ـ يعني ـ فعليك بأهل المدينة ، وإن أردت المناسك فعليك بأهل مكة ، وإن أردت الملاحم فعليك بأهل الشام ، والرأي عن أهل الكوفة .

وقال ابن المبارك:

ما دخلت الشام إلا لأستفنى عن حديث أهل الكوفة .

وقال موسى بن هارون :

أهل البصرة يكتبون لعشر سنين ، وأهل الكوفة لعشرين ، وأهل الشام لثلاثين .

وقال [ ٣٨ / أ ] أبو عبد الله الزُّبَيْري :

نسختُ كُتُب الحديث في العشرين لأنها مُجْتَمع العقل . قال : وأحب أن يُشتَغل دونها بحفظ القرآن والفرائض .

وقال عطاء الخراساني :

ما رأيت فقيهاً أفقه \_ إذا وجدته \_ من شامي .

(۱) قال صدقة بن خالد (۱) : قال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر :

كان يُقال : من أراد العلم فلينزل بداريًا بين عَنْس وخَوَلان .

زاد غيره عن يزيد بن محد ، قال يزيد :

عَنْسُ وخَوْلان قريتان بدمشق ، فيها مسجدان ، يتجمّع في واحد عَنْس وفي واحد خَوْلان . فإذا كان هذا في أهل داريّا ـ وهي قرية من قرى دمشق ـ في ظنك بأهل البلد الكبير الذي يجوى الخلق ؟ .

<sup>(</sup>۱ ـ ۱) ما بينها في هامش الأصل و بجانبه ، صح »

### باب صفة أهل الشام بالدين والثقة

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال :

باعت امرأة طَسْتاً في سوق الصّفر بدمشق ، فوجده المشتري ذهباً فقال لها : أما إني لم أشتره إلا على أنه صّفر وهو ذهب ، فهو لك . فقالت : ما ورثناه إلا على أنه صّفر ، فإن كان ذهباً فهو لك . قال : فاختصا إلى الوليد بن عبد الملك ، فأحضر رجاء بن حَيْوة فقال : انظر فيا بينها . فعرضه رجاء على المرأة فأبت أن تقبله ، وعرضه على الرجل فأبي أن يقبله . فقال : يا أمير المؤمنين ، أعطها ثمنه واطرحه في بيت مال المسلمين .

### وعن يزيد بن جابر قال :

رأيت سواراً من ذهب ، وزنه ثلاثون مثقالاً ، مُعلقاً في قنديل من قناديل مسجد دمشق أكثر من شهر ، لا يأتيه أحد فيأخذه .

### وعن جعفر بن محمد ، قال :

كنت مع أبي ، محمد بن علي بمكة في ليالي العشر قبل التروية بيوم أو يومين ، وأبي قائم يُصلي في الحِجُر وأنا جالس وراءه ، فجاءه رجل أبيض الرأس واللحية ، جليل العظام ، بعيد ما بين المنكبين ، عريض الصدر ، عليه ثوبان غليظان ، في هيئة المحرم ، فجلس إلى جنبه ، فعلم أبي أنه يُريد أن يُخفّف الصلاة ، فسلم ثم أقبل عليه فقال له الرجل : يا أبا جعفر ، أخبر في عن بدء خلق هذا البيت كيف كان ؟ فقال له أبو جعفر [ ٣٨ / ب ] محمد بن علي : بن أحاديثنا إذا على : ممن أنت ؟ قال : رجُل من أهل الشام ، فقال له محمد بن علي : إن أحاديثنا إذا سقطت إلى العراق جاءتنا وقد زيد فيها ونقص ثم قال له : بَدْءُ خَلْق هذا البيت . وذكر الحديث .

# باب النهي عن سبّ أهل الشام

عن علي بن أبي طالب أن رسول الله علي قال :

تكون في آخر الزمان فتنة ، يحصل فيها الناس كا يحصل الذهب في المعدن ، فلا تسبوا أهل الشام ، ولكن سُبّوا شرارهم ، فإن فيهم الأبدال . يوشك أن يُرسَل على أهل الشام سيب من الساء فيفرّق جماعتهم ، حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم ، فعند ذلك يخرج خارج من أهل بيتي في ثلاث رايات ، المُكثر يقول : هم خمسة عشر ألفاً ، والمُقِلَ يقول : هم اثنا عشر ألفاً ، أمارتهم : أمِتُ أمِتُ ، يلقون سبع رايات تحت كل راية منها رجل يطلب المُلْك ، فيقتنهم الله جميعاً ، ويردُ الله إلى المسلمين ألفتهم وبعمتهم ، وقاصيهم ودانيهم .

وعنه أيضاً قال:

يا أهل العراق لا تسبُّوا أهل الشام ، فإن فيهم الأبدال .

قال رجاء بن حَيْوَة :

اذكر لي رجلين من أهل بيسان ، فإنه بلغني أنه اختص بيسان برجلين من الأبدال ، لا يقبض الله رجلاً منهم إلا بعث الله مكانه رجلاً . ولا تذكر لي متاوتاً ولا طعاناً على الأُمّة ، فإنه لا يكون منهم الأبدال .

وعن صفوان بن عبد الله بن صفوان

أن رجلاً قال يوم صِفِّين : اللهمَّ العنُ أهل الشام . فقال علي : لا تسبوا أهل الشام جماً غفيراً ، فإن فيهم قوماً كارهين لما يَرون ، وإن فيهم يكون الأبدال .

وعن أبي هريرة قال :

لا تسبُّوا أهل الشام ، فإنه جُنْد الله المُقدَّم .

### ما ورد فين قُتل من أهل الشام بصيفين

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي :

أربع ملاحم في الجنة : [ ٣٩ / أ ] الجمل في الجنة ، وصفين في الجنة ، وحَرّة في الجنـة ، وكان يكتم الرابعة .

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال:

سمع علي يوم الجمل أو يــوم صفين رجــلاً يغلــو في القــول ، يقــول الكَفَرة . قــال : لا تقولوا ، فإنهم زعموا أنا بغَيْنا عليهم ، وزعمنا أنّهم بَغَوا علينا .

وعن سالم بن عُبيد الأشجعي قال :

رأيت علياً بعد صفين ، وهو آخذ بيدي ونحن نمشي في القتلى ، فجعل علي يستغفر لهم حتى بلغ قتلى أهل الشام فقلت له : يا أمير المؤمنين ، إنّا في أصحاب معاوية ، فقال علي : إنا الحسابُ عَلَى وعلى معاوية .

وعن عبد الرحمن بن نافع القارئ قال:

قدمتُ العراق فدخلت دار علي بن أبي طالب التي كان يسكن ، فإذا الموالي حلقتان يتحدثون ، فجلست معهم . فخرج علي وهم يذكرون قتلى علي ومعاوية ، فقالوا : قبلتنا واحدة ، وإلهنا واحد ، ونبينا واحد ، فأين قتلانا وقتلاهم ؟ فأقبل علي ، فلما رآهم قصد إليهم فسكتوا ، فقال علي : ما كنتم تقولون ؟ فسكتوا . فقال علي : عزمتُ عليكم لتُخبِرُنّي ، فقالوا : ذكرنا قتلانا وقتلى معاوية ، وأنّ قبلتنا واحدة ، وإلهنا واحد ، وديننا واحد ، فقال علي : فإني أخبركم عن ذلك ، إن الحساب عَلَيّ وعلى معاوية .

وعن سَفْد بن إبراهيم قال :

خرج على بن أبي طالب ذات يوم ومعه عديّ بن حاتم الطائي ، فيإذا رجل من طيّ ع قتيل ، قد قتله أصحاب علي ، فقال عدي : يـا ويح هـذا ، كان أمس مُسلماً واليوم كافراً . فقال علي : مهلاً ، كان أمس مؤمناً وهو اليوم مؤمن .

وعن مكحول :

أن أصحاب على سألوه عمن قتلوا من أصحاب معاوية . قال : هم المؤمنون .

وعن عَقْبة بن عَلْقَمة اليَشْكُري قال:

شهدتُ مع علي صفين ، فأتيَ بخمسة عشر أسيراً من أصحاب معاوية ، فكان من مات منهم غسّله وكفنّه وصلّى عليه .

وعن عبد الرحمن بن جُنْدَب قال :

سئل على عن قتلاه وقتلى معاوية ، قال : يُؤتى بي وبمعاوية يوم القيامة ، فنجتم عند ذي العرش ، فأينا فَلَج (١) ، فَلَج أصحابه .

وعن علي رضي الله عنه قال:

[ ٣٩ / ب ] من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجا \_ يعني : صفين .

قال عبد الله بن عُروة :

حدثني رجل شهد صفين قال: رأيت علياً خرج في بعض تلك الليالي ، فنظر إلى أهل الشام فقال: جُروا له الحصير ما جَرّه لكم .

وعن عبد الله بن رياح أن عماراً قال :

لا تقولوا كَفَر أهل الشام ، ولكن قولوا : فَسَقُوا أو ظلموا .

وعن رياح بن الحارث قال : قال رجل من أهل الكوفة :

كفر أهل الشام وربِّ الكعبـة ، فقـال عـار : لا تقل كفروا ، ولكنهم قوم مفتونون ، يَغَوْا علينا ، فحقَّ علينا قتالهم .

وعنه قال : كنت إلى جَنْب عمَّار بن ياس يصفين ، وركبتي تُمسُّ ركبته ، فقال رجل :

كفر أهل الشام فقال عمار : لا تقلْ ذلك : نبيّنا ونبيّهم واحد ، وقِبْلتُنا وقِبْلتهم واحدة . ولكنهم قوم مفتونون ، جارّوا عن الحق ، فحق علينا أن نقاتلهم حتى يرجعوا إليه .

<sup>(</sup>١) الفَلْج : الطغر والفوز . القاموس : « فلج »

# ذكر ماورد في ذم أهل الشام وبطلانه

عن أنس أن رسول الله عليه قال:

الجفاء والبغى في الشام .

قال : هذا حديث لا يكن الاعتاد عليه لضعف إسناده .

وعن أنس أنه ممع النبي علي علي يقول :

إذا ركب الناس الخيل ولبسوا القباطي ونزلوا الشام ، واكتفى الرجال بالرجال والنساء عَمَّهم الله بعقوبة من عنده ،

ذكر في إسناده عَمرو بن زياد النَّوُباني (١)، وقال : كان مُنكر الحديث ، يسرق الحديث ويحدّث بالبواطيل .

عن أبي هريرة قال :

سينعِق الشيطان بالشام نعقة يُكذَّب ثلثاهم بالقَدَر .

قال اينُ أَيْزَى :

بلغ عمر أن أناساً تكلموا في القَدَر فقام خطيباً فقال : يا أيها الناس ، إنما هلك من كان قبلكم في القَدَر ، والذي نفسي بيده لا أسمع برجلين تكلما فيه إلا ضربت أعناقها . قال : فأمسك الناس عنه ، حتى نبغت(٢) نابغة أو نبغة بالشام .

وعن الشيباني قال : قال لي الأوزاعي :

يا أَبَا زُرْعَة هلك [ ٤٠ / أ ] عُبَادنا وخيارنا في هذا الرأي ، يعني القَدَر .

كان المتكلِّم في القَدَر بالشام: غَيْلان القدري، وتبعه على ذلك أتباع، فأخذه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عبد الوهاب التقفي » . وانظر تعليق ابن عساكر في التاريخ ٢٣٥/١

 <sup>(</sup>٢) نبغ فيهم النفاق إذا ظهر بعد ما كانوا يخفونه منه . اللــان : « نبغ » .

هشام بن عبد الملك فصليه ، وكفى أهلَ الشام أمرَه . وقد كانت القَدَرية بالبصرة أكثر ، وضررهم على أهل السنة أكبر ، فإنهم صنفوا في نفيه التصانيف ، وألف أهل الاعتزال فيه التآليف ، فأفناهم الله وأبادهم .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله عَلَيْ :

إن الله عزَّ وجلَّ خلق أربعة أشياء وأردفها أربعة أشياء: خلق الجَـدْب، وأردفة الزهد، وأسكنه الحجاز، وخلق الزَّيْف، وأردفه الففَّلة، وأسكنه اللهن، وخلق الزَّيْف، وأردفه الطاعون، وأسكنه العراق.

قال : وهذا حديث فيه مجاهيل لا يُحْتَج به .

وعن سليان بن يسار قال:

كتب عمر بن الخطاب إلى كعب الأحبار أن اختر لي المنازل فكتب إليه :

يا أمير المؤمنين ، إنه بلغنا أن الأشياء اجتمعت فقال السخاء : أريد اليمن ، فقال حسن الخُلُق : أنا معك ، وقال الجفاء : أريد الحجاز ، فقال الفقر : وأنا معك ، وقال البأس : أريد الشام ، فقال السيف : وأنا معك . وقال العلم : أريد المراق ، فقال العقل : وأنا معك . وقال الغنى : أريد مصر ، فقال الذلّ : وأنا معك . فاختر لنفسك يا أمير المؤمنين .

قلما ورد الكتاب على عمر بن الخطاب قال : فالعراق إذا ، فالعراق إذا .

ورواه ابن عائشة أيضاً .

قسال ابن عسساكر : والمحفسوظ عن كعب سسوء القسول في العراق ، وضعّف هسده الأحاديث .

وعن أنس بن مالك قال:

لما حشر الله الخلائق إلى بابل بعث إليهم ريحاً شرقية وغربية وقبلية وبحرية ، فجمعتهم إلى بابل ، فاجتمعوا يومئذ يتظرون ، لما حُشِروا له إذ نادى مناد : من جعل المغرب عن عينه والمشرق عن يساره ، واقتصد إلى البيت الحرام بوجهه ، فله كلام أهل السماء . فقام يعرب بن قحطان فقيل له : يا يعرب بن قحطان بن هود : أنت هو . فكان أول مَن تكلم بالعربية [ 25 / ب ] ولم يزل المنادي ينادي : مَن فعل كذا وكذا فله كذا

وكذا ،حتى افترقوا على اثنين وسبعين لساناً . وانقطع الصوت وتبلبلت الألسن ، فسميّت بابل . وكان اللسان يومئذ بابلياً . وهبطت ملائكة الخير والشر ، وملائكة الحياء والإيمان ، وملائكة الصحة والشقاء ، وملائكة الغنى ، وملائكة الشرف ، وملائكة المروءة ، وملائكة الجفاء ، وملائكة البيف ، وملائكة البياس ، حتى انتهوا إلى العراق ، فقال بعضهم لبعض ؛ افترقوا . فقال ملك الإيمان : أنا أسكن المدينة ومكة ، فقال ملك الحياء : أنا معك ، فأجْمَعت الأمة على أن الإيمان والحياء ببلد رسول الله ويهيئي . وقال ملك الشقاء : أنا أسكن البادية ، فقال ملك الضحة والشقاء في الأعراب . وقال ملك الجفاء : أنا أسكن المغرب ، فقال ملك الجهل : أنا معك ، فأجمعت الأمة على أن الصحة والشقاء الأمة على أن الجفاء والجهل في البربر . وقال ملك السيف : أنا أسكن الشام ، فقال له ملك البأس : أنا معك . وقال ملك الغنى : أنا أقيم هاهنا ، فقال له ملك المروءة : أنا معك . فأجمعت البأس : أنا معك . وأنا معك ، فاجتم ملك الغنى والمروءة والشرف بالعراق .

### وعن حكيم بن جابر قال :

أخبرت أن الإسلام قبال : أنها لاحِق بهارض الشيام ، قبال الموت : وأنها معنك . قبال المُلْك : وأنا لاحق بأرض العراق قال القتل : وأنه معنك . قبال الجوع : وأنه لاحق بأرض العرب ، قالت الصحة : وأنه معك .

قال : إنما أراد بذلك كثرة ما كان بها من الطاعون ، أو القتل في الجهاد ، وكلاهما شهادة . وذلك مَدْح ليس بذم .

### قال الجاحظ :

أشياء اتفقت ثمانية أزواج ستة عشر صنفا ، ثم اتفقت أزواجاً فصارت ثمانية أزواج : فقال الدين : أسكن الحَرَمَيْن مكة والمدينة ، قالت الأمانة : أنا معك . قال الغنى واليسار : أسكن مصر ، قال الذل : أنا معك . قال السخاء : أسكن الشام ، قالت الشجاعة : وأنا معك . قال الغلم : أسكن معك . قال العقل : أسكن العراق ، قالت المروءة : وأنا معك . قال العلم : أسكن خواسان ، قال الورع : وأنا معك . [ ١١ / أ ] قالت التجارة : أسكن خُوزستان وأصبهان ، قالت النّذالة : وأنا معك . قال الجفاء : أسكن المغرب ، قال الجهل : وأنا معك . قال الفقر : أسكن المغرب ، قالت القناعة : وأنا معك .

وهذا مَدْحٌ ليس بدّمٌ .

وعن عبد الله بن أبي الْمُدِّيل :

أن عمر رضي الله عنه أتي برجل قد أفطر في رمضان . فلما رُفع إليه عَثر ، فقال : على وجهك ـ أو بوجهك . [ تُفطر ] (١) وصبياننا صيام ؟ فضربه الحدّ . وكان إذا غضب على إنسان سَيَّره إلى الشام ، فسَيَّره إلى الشام .

لم يكن عمر رضي الله عنه ينفي إلى الشام لدناءة حال أهله عنده ، وإنحا كان ينفي اليها لكثرة ما كان بها من الطاعون رجاء أن يكفيه الطاعون أمر من يَغضب عليه ، فينفيه اليها ليكون الطاعون شهادةً له ، ومكفراً عنه ما قَرَط منه .

وعن أبي عَسِيب مولى رسول الله سَلِيَّةِ قال : قال رسول الله يَزِيُّجُ :

أتاني جبريل عليه السلام بالحمّى والطاعون ، فأمسكت الحمى بالمدينة ، وأرسلت الطاعون إلى الشام . فالطاعون شهادة لأمتى ورحمة لهم ، ورجس على الكافر .

وعن علي بن زيد بن جُدُعان قال :

قال رجل لعمرو بن العاص : صف لي الأمصار . قال : أهل الشام أطوع الناس للمخلوق وأعصام للخالق ، وأهل مصر أكيسهم صغاراً ، وأحقهم كباراً ، وأهل الحجاز أسرع الناس إلى الفتنة وأعجزهم فيها ، وأهل العراق أطلب الناس للعلم وأبعدهم منه .

قدم عبد الله بن الكواء على معاوية ، فقال له معاوية : أخبرني عن أهل البصرة . قال : يقاتلون معا ، ويُدبرون شتى . قال : فأخبرني عن أهل الكوفة ، قال : أنظر الناس في صغيرة وأوقعه في كبيرة ، قال : فأخبرني عن أهل المدينة . قال : أحرَص الناس على الفتنة ، وأعجزه فيها . قال : فأخبرني عن أهل مصر قال : لقمة آكل . قال : فأخبرني عن أهل الجزيرة . قال : كناسة بين مدينتين . قال : فأخبرني عن أهل الموصل : قال : قلادة وليدة ، فيها من كل خرزة . قال : فأخبرني عن أهل الشام . قال : جُند أمير المؤمنين ، ولا أقول فيهم شيئاً . قال : لتقولن " قال : [ ١٤ / ب ] أطوع الناس لمخلوق وأعصاهم لخالق ، ولا يَحسبون للسماء ساكناً .

<sup>(</sup>١) ليست اللفظة في الأصل واستدركت عن التاريخ ٢٤١/١

وفي حديث آخر :

أطوعُ الناس لمحلوق في معصية الخالق ، وأجرؤهم على الموت لا يُندري ما بعده . دمشقيَّهم يشتمل ولا يدري ، وحمصيهم يسمع ولا يعي .

قال : والمراد في هذه الحكايات ما كان عليه أهل الشام من طاعة أمّتهم وأمرائهم ، واقتدائهم في الفتن والحروب بآرائهم ، من غير نَظَر في عواقب الفتن كا فعلوا في سالف الزمن من قتالهم علي بن أبي طالب ، وهو الإمام المرتضى ، وقعلهم يوم الحرّة ، وحصار ابن الزبير . وتلك أمور قد خَلَتُ ، وفتن قد مضت ، عصم الله منها .

وابن الكوّاء لا يُعْتمد على ما يرويه ، فكيف يُعتمد على ما يقوله عن نفسه ؟ .

قال أبو المُخيِّس :

كنت جالساً عند الأحنف ، فأتاه كتابٌ من عبد الملك بن مروان يدعوه إلى نفسه ، فقال : يدعوني ابنُ الزرقاء إلى طاعة أهل الشام ؟! ولَوَدِدت أن بيننا وبينهم جبلاً من نار ، من أتانا منهم احترق ، ومن أتاهم منا احترق .

وهذا ، لِما كان يجري بين أهل الشام والعراق من الحروب . وَأَمَا الآن فقد أَلَفَ الله بين القلوب .

وعن الأوزاعي قال:

لا نأخذ من قول أهل العراق خصلتين ، ولا من قول أهل مكة خصلتين ، ولا من قول أهل المدينة خصلتين ، ولا من قول أهل الشام خصلتين : فأما أهل العراق فتأخير السحور وشرب النبيذ ، وأما أهل مكة فالمتعة والصّرف (١) ، وأما أهل المدينة فإتيان النساء في أدبارهن والسماع ، وأما أهل الشام فبيع العصير وأخذ الديوان .

: قال

وهذان الأمران قد ذهبا . أما بيع العصير فليس في الشام اليوم عالم يبيحه ، وأما الديوان فقد منعهموه السلطان .

<sup>(</sup>١) الصُّرُف ؛ بيع الذهب والفضة بذهب أو فضة ، وبيع النقد بالنقد القاموس الفقهي : ٢١٠

وعن النعان بن المنذر الفساني قال :

كنت مع مكحول بالصائفة قال: فأتاه فِتيان من أهل العراق قال: فجعلوا يسألونه ، قال: فجعل يخبرهم قال: فقالوا له: [ ٤٢ / أ ] عن ومن حدثك ، قال: فنشِط لهم مكحول ، فجعل يُسند لهم ، قال: فلما تهيأ قيامه ضحك ، ثم قال: هكذا ينبغي لكم يا أهل العراق ، لا يصلحكم إلا هذا ، وأما أصحابنا هؤلاء أهل الشام فيأخذون كا تيسر. قال: ثم قام.

#### قال الأعش :

كنا إذا جاءنا الحديث وأنكرناه قلنا : شامى

وقيل لعبد الرحمن بن مهدي :أي الحديث أصَحُ ؟ قبال : حديث أهل الحجاز ، قيل : ثم من ؟ قال : حديث أهل الكوفة ، قيل : ثم من ؟ قال : حديث أهل الكوفة ، قال : فالشام ؟ قال : فنقض يده .

في هذه الحكاية نظر ، والعَدَوي ، بعض رواتها ، كذَّاب ، ويَحتمل إن كان صحيحاً أنه إنما قال ذلك لأن الغالب على أحاديث أهل الشام أحاديثُ الفتن والملاحم .

وأما إذا جاء الحديث مُسنّداً من رواية ثقاتهم ، بعضهم عن بعض فهو صحيح ، تلزم به الحجّة كا يلزم بأحاديث غيرهم .

قال حُميد بن إبراهيم :

سألت عمرو بن عُبَيد عن هذه الآية : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِئِكَ هُمَّ الفَاسِقُون ﴾ (١) قال : قلت : هم أهل الشام ؟ قال نعم .

عَمرو هُوَ العدوي لا يُحتج بما يرويه عن غيره ، فكيف بما يقولـه برأيـه في كتــاب الله مما لا يعضده بالحجة ؟

قال الأوزاعي :

كانوا يستحبُّون أن يحدّثوا أهلَ الشام بفضائل أهل البيت ، ليرجعوا عما كانوا عليه .

وقال التوري:

إذا كنتَ بالشام فحدِّتُ بفضائل على ، وإذا كنت بالعراق فحدث بفضائل عثمان .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ٥٠/ ٥٠

وهذا ، لما كان في أهل الشام من الانحراف عن أهل بيت الرسول ، وأما الآن فقد أمن ذلك ، لما وقفوا عليه من فضائلهم .

حدث أبو يحيى السّكري قال :

دخلت مسجد دمشق فرأيت في مسجدها حَلَقاً ، فقلت : هذا بلد قد دخله جماعة من أصحاب رسول الله عَلَيْ وعليهم ، ومِلت إلى حلقة في المسجد في صدرها شيخ جالس فجلست إليه ، فسأله رجل ممن بين يديه فقال : يا أبا المهلب ؛ مَن علي بن أبي طالب ؟ [ ٢٦ / ب ] قال : خَنَاق كان بالعراق ، اجتمعت إليه جمعيّة فقصد أمير المؤمنين يحاربه فنصرَه الله عليه . قال : فاستعظمت ذلك وقمت ، فرأيت في جانب المسجد شيخاً يصلي إلى سارية ، حَسن السَّمت والصلاة والهيئة فقصدت إليه فقلت له : يا شيخ ، أنا رجل من أهل العراق جلست إلى تلك الحلقة . وقصصت عليه القصة ، فقال لي : في هذا المسجد عجائب . بلغني أن بعضهم يطعن على أبي محمد حجّاج بن يوسف فعليّ بن أبي طالب من هو ؟

وقد روي مثل معنى هذه الحكاية عن أهل حمص . وكلتا الحكايتين ضعيف .

وأما ما تحكيه العامة من تأخير معاوية صلاة الجمعة إلى يوم السبت ورضى أهل الشام بذلك فأمر مُختلَق لا أصل له ، ومعاوية ومن كان في عصره بالشام من الصحابة والتابعين أتقى لله وأشد محافظة على أداء فريضة ، وأفقه في دينه من أن يخفى عنهم أن ذلك لا يجوز.

قال:

ولم أجد لذلك أصلاً في شيء من الروايات . وإنما يُحكى بإسناد منقطع أن بعض مغفّلي أهل الشام امُتحن بذكر ذلك في العراق في زمن الحجاج ، فلعل بعض الناس بلغه ذلك فعزاه إلى أهل الشام .

قال :

كان للحجاج قاض في الكوفة من أهل الشام يقال له أبو حِمْير ، فحضرت الجمعة فضى يريدها فلقيه رجل من أهل العراق فقال : أبا حِمْير ، أين تذهب ؟ قال : إلى الجمعة . قال : أما بلغك أن الأمير قد أخر الجمعة اليوم ؟ فانصرف راجماً إلى بيته . فلما

كان من الفد قال له الحجاج: ابن كنت يا أبا حِمْير لَمْ تحضر معنا الجمعة ؟ قال: لقيّني بعض أهل العراق فأخبرني أن الأمير أخّر الجمعة فانصرفت. قال: فضحك الحجاج وقال: أبا حير أما علمت أن الجمعة لا تؤخّر ؟

قال:

وهذه الحكاية إن صحّت تدل على بُطلان ما يُدّعى على معاوية من ذلك ، لأنه لو كان تقدّم ذلك من معاوية لما خفي على أبي حِمْير حتى كان يقول للحجاج : فقد [ ٤٣ / أ ] فعل مثلَ هذا معاوية ، ولا على الحجّاج حتى يقول لأبي حِمْير : هذا كا قال معاوية لأهل الشام . والله يعيذنا من إشاعة الكذب في السلف ، ويمنّ علينا بالثبات على الحق .

قال :

وإنما يتم من الأمر ما هذا سبيله على من اشتهر منه تغفيله .

كا روي عن أبي علي محمد بن سعيد بن عبد الرحمن القشيري قال : سألت أبا عمرو هلالاً يعني : ابن العلاء ـ عن أبي بكر بن بدر قال :

ذكروا أنه خرج يوم خميس قد لبس ثيابه يريد الجمعة ، فر بميون بن مهران فقال له : أين تريد : فقال : الجمعة ، فقال له ميون : قد أخروها إلى غد ، فرجع إلى أهله فقال لهم : قال لي ميون بن مهران إنهم قد أخروا الجمعة إلى غد .

فأما ما كان في عصر معاوية من الصحابة والتابعين فلا يجوز أن يلحق بهم مالا يليق . وقد كان معاوية يأمر بحضور الجمعة أهل القرى القاصية ، فكيف يُظَنَّ به أنه أخرها عن حاضرتها ؟!

كا روي عن يونس بن حَلْبَس قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان على هذا المنبر منبر دمشق ـ
 يقول :

يا أهل قَرَدا ، يا أهل زاكية ، يا أداني البَتْنَيَّة ، الجمعة الجمعة ، وربما قبال : يــا أهل قَيْن ، يا أقاصي الغوطة ، الجمعة الجمعة ، لا تَدَعوها .

# ذكر ما جاء من أخبار ملوك الشام قبل الإسلام

عن ابن عباس قال:

كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب . وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان . فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر ، فذكر ذلك أبو بكر للنبي عَلَيْ فقال له النبي عَلِيْ : أما إنهم سيظهرون . فذكر أبو بكر لهم ذلك فقالوا : اجعل بيننا وبينكم أجلاً ، إن ظهروا كان لك كذا وكذا ، وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا ، فيهم بينهم أجل خس سنين ، فلم يظهروا ، فذكر ذلك أبو بكر للنبي عَلِي ققال : وكذا ، فجعل بينهم أجل خس سنين ، فلم يظهروا ، فذكر ذلك أبو بكر للنبي عَلِي ققال : ألا جعلته - أراه قال : دون العشرة - قال : فظهرت الروم بعد ذلك ، فذلك قوله : ﴿ أَلم عَلَيْتُ الرَّومُ فِي الله عَلَيْهِم سيَعْلِبُونَ فِي بِضْع سِنِيْن ﴾ عُلَبتُ الروم في الموم على المؤمن بعد : ﴿ للهِ الأمرَ من قبلُ ومِنْ بَعْدُ ويومئذ يفرحُ المؤمنُون بنص الله هوا الله هوا الله هوا الله هوا الله هوا الله هوا الله المؤمن الله هوا الله هوا المؤمن الله هوا الله المؤمن الله هوا الله المؤمن الله هوا الله الله المؤمن الله هوا الله المؤمن الله هوا الله المؤمن الله هوا الله المؤمن الله هوا المؤمن الله هوا المؤمن الله هوا المؤمن الله المؤمن المؤمن الله هوا المؤمن الله هوا المؤمن الله هوا المؤمن الله المؤمن الله هوا المؤمن الله المؤمن الله هوا المؤمن الله هوا المؤمن الله المؤمن الله هوا المؤمن الله هوا المؤمن الله المؤمن الله هوا المؤمن الله المؤمن ال

قال سفيان :

وسمعت أنهم ظَهَروا يوم بدر .

وعن عبد الله بن عباس<sup>(۲)</sup>

أنه سمع عمر بن الخطباب يسأل الهرمزان عظيم الأهواز، وكان نزل على حُكُم عمر

<sup>(</sup>١) سورة الروم ٢٠ / ١ ـ ٣

<sup>(</sup>٢) الخبر في المعرفة والتاريخ ١ / ٣٠١

فأسلم فعفا عنه ، فسأله عمر عن جيوش فارس التي بعث كسرى مع شهريراز ، وما الـذي كشف فارس عنهم فقال الهرمزان :

كان كسرى بَعَث شهربراز وبعث معه جنود فارس ، فَلَك الشام ومصر وخرّب عامة حصون الروم ، وطال زمانُه بالشام ومصر وتلك الأرض ، فطفق كسرى يستبطئهُ ويكتب إليه : إنك لو أردتُ أن تفتح مدينة الروم فتحتها ، ولكنك رضيت عكانك فأردت طول السلطان ، فأكثَر إليه كسرى من الكتب في ذلك وأكثر شهربراز مراجعته واعتذاراً إليه ، فلما طال ذلك على كسرى كتب إلى عظيم من عظياء فارس مع شهربراز يأمره بقتل شهربراز ويلي أمر الجنود ، فكتب إليه ذلك العظيم يذكر أن شهربراز جاهِـدً ناصح وأنه هو أنبل ، وهو أمثل بالحرب منه ، فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقْتَلَنُّه ، فكتب أيضاً يراجعه ، ويقول إنه ليس لك عبد مثل شهربراز ، وإنك لو تعلم مـا يوازي من مكابدة الروم عَذَرْته . فكتب إليه كسرى يعزم عليه ليقتلَنُّهُ ولَيَليَنَّ أمر الجنود ، فكتب إليه يراجعه أيضاً فغضب كسرى ، فكتب إلى شهربراز يعزم عليه ليقتلنَّ ذلك العظيم ، فأرسل شهربراز إلى ذلك العظيم من فارس فأقرأه كتاب كسرى فقال له : راجع فيّ ، فقال له : قد عامتَ أن كسرى لا يُراجَع وقد عامت محبتي إياك ، ولكنه قـد جاءني مالا أستطيع تركه ، فقال له ذلك الرجل : أفلا تُدعني أرجع إلى أهلي فـ آمرهم بـ أمري ، وأعهد إليهم عهدي ؟ فقال بلي ، وذلك الذي أملك لك [ ٤٤ /أ ] فانطلق إلى أهله ، فأحد صحائف كسرى الثلاث التي كتب إليه ، فجعلهن في كمَّه ، ثم جاء حتى دخل على شهر براز ودفع إليه الصحيفة الأولى فاقترأها شهر براز فقال له شهر براز ؛ أنت خير مني ، ثم دفع إليه الصحيفة الثانية فاقترأها ، فنزل عن مجلسه وقال : اجلس عليه ، فأبي أن يفعل ، ودفع إليه الصحيفة الثالثة فاقترأها . فلما فرغ شهربراز من قراءته قال : أقسم بالله لأسوأن كسرى . فأجمع شهر براز المكر بكسرى ، وكاتب هرقل وذكر له أن كسرى قد أفسد فارسَ ، وجهّز بعوثها ، وابتليت بملكه ، وسأله أن يلقاه بمكان نُصَف يُحكمان فيه الأمرَ ويتعاهدان ، ثم يكشف عنه شهربراز جنود فارس ويخلي بينـه وبين السَّير إلى کسری .

فلها جاء كتـاب شهربراز دعـا رهطـاً من عظهاء الروم فقـال لهم حين جلسوا ؛ أنـا اليوم أحزم الناس ، أو أعجز الناس ، وقد أتاني أمرٌ لا تحسبونه ، وسأعرض عليكم فـأشيرُوا على فيه ، ثم قرأ عليهم كتاب شهربراز ، فاختلفوا عليه في الرأي ، فقال بعضهم : هذا مكر من كسرى ، وقال بعضهم : أراد هذا العبد أن يلقاك كسرى فيشمت بك ثم لا يبالي ما لَقي . فقال هرقل : إنّ الرأي ليس حيث ذهبتم ، إنه لَعمري ما طابت نفس كسرى بأن يشتم هذا الشتم الذي أجد في كتاب شهربراز، وما كان شهربراز ليكتُب بهـذا الكتاب وهو ظاهر على عامّـة ملكي إلاّ لأمر حــدث بينــه وبين كسرى ، وإني والله لأَلْقَينَّه ، فكتب إليه هرقبل إنه قد بلغني كتابُك ، وفهمتُ منا ذكرتَ فينه ، وإني لاقيك ، فوعدك مكان كذا وكذا ، فاخرج بأربعة آلاف من أصحابك فإني خارج في مثلهم ، فإذا بلغت مكان كذا وكذا قضع ممن معك خس مئة ، فإني سأضع بمكان كـذا وكذا مثلهم ، ثم ضع بمكان كذا خس مئة ، فإني سأضع بمكان كذا مثلهم ، حتى نلتقى أنا وأنت في خمس مئة . وبعث هرقل الرسل من عنده [ ٤٤ / ب ] إلى شهربراز فأمرهم أن يقوموا على ذلك ، فإن فعل شهربراز لم يرسلوا إليه ، وإن أبي ذلك عجلوا إليه بكتــاب ، فرأى رأيه ، ففعل ذلك شهربراز . وسار هرقل في أربعة آلاف التي خرج بها ولم يَضَع منهم أحداً حتى التقى للموعد ، ومع هرقل أربعة آلاف ومع شهربراز خس مئة ، فلما رآهم شهر براز أرسل إلى هرقبل : أغدرت ؟ فأرسل إليه هرقبل : لم أغدر ولكن خفتُ الغدر منْ قبلك ، وأمر هرقل بقيّة ديباج فضربت لها بين الصّفيّن ، فازل هرقل فدخلها وأدخل ترجمانه ، وأقبل شهربراز حتى دخل عليه ، فانتحيا ومعها ترجمان حتى أحكما أمرهما ، واستوثـق كل واحـد منها بالعهد والمواثبـق ، حتى إذا فرغا من أمرهما خرج هرقبل ، فأشار إلى شهربراز أن يقتبل الترجمان لكي يخفي أمرّهما وسرّهما ، فقتله شهر براز ، ثم انكشف شهر براز فجيّش الجنود ، وسار جيش هرقل إلى كسرى حتى أغاروا على كسرى ومن بقي معه ، فكان ذلك أولَ هَلكَة كسرى ، ووفي هرقبل لشهريراز بما أعطاه من ترك أرض فارس وسبيها ، فانكشف حين ولَّى ، وقَتَلت فارس كسرى ، ولحق شهر براز بفارس والجنود التي معه .

حدث محد بن مهاجر الأنصاري ، وذكر مسير هرقل إلى بيت المقدس فقال :(١) إن كسرى وفارساً ظهرت على الروم بالشام وما دون خليج القسطنطينية ، وسسار

<sup>(</sup>١) الخبر في المعرفة والتاريخ ٢٠٤/٢

بجنوده حتى نزل بخليجها وأخذ في كَبْسِه (١) بالحجارة والكلس ليتخذوا طريقاً يبساً ، فبينا هو على ذلك إذ بلغه أن ملك الهند وملك الخزر قد خلفاه في بلاده من العراق . فانصرف عن القسطنطينية وخلف على ما ظهر عليه من مدائن الشام عاملاً في حكمه من أساورته وخيولهم فنزل ذلك العامل حمص وضبط له ما خلفه عليه ، ومضى كسرى إلى عراقه ، فإذا الحرب قد [ ٥٥ / أ] نشبت بين ملك الهند وبين ملك الخزر ، فكتبا إليه كلاهما يسألانه النصرة على كل واحد منها على أن يرد من والاه على صاحبه جميع ما استباح وسبى من بلاده ويزيده كذا وكذا ، فرأى كسرى وأساورته أن يظاهر ملك خزر على ملك الهند عليه ، وغي ملك الهند لجواره ملك خزر ، ومقارعته إياه في كل يوم ، ولجرأة ملك الهند عليه ، وقهراه ، واستنقذا ما كان أصاب من بلاده من سبي أوغير ذلك ، وزاده هدية ثلاثين ألف محلوك ، وانصرف عنه جنوده فلك كسرى على الثلاثين ألف محلوك الذين خلفهم ملك خزر عنده ، رجلاً ، وسيّرهم إلى ما خلف القسطنطينية ، وأسكنهم تلك البلاد وهي يومئذ خراب .

قال محمد بن مهاجر : فهم اليوم برجّان<sup>(۲)</sup> .

وعن العلاء بن الزبير الكلابي (٢) عن أبيه قال :

رأيت غَلَبة فارس الروم ، ثم رأيت غَلَبة الروم فارساً ، ثم رأيت غَلَبة المسلمين فارس والروم ، وظهورُهم بالشام والعراق ، وكلّ ذلك في خمس عشرة سنة .

<sup>(</sup>١) كبست النهر والبار كبأ طممتها بالتراب اللسان : « كبس »

<sup>(</sup>٢) البرجان من ولد يونان من ياقث ، وهي مملكة واسعة . انظر في ذلك أخبار الزمان للمسعودي ص ٩٧

<sup>(</sup>٣) في الأصل : العلاء بن الزبير الغلابي ، وهو الكلابي ، نسبة إلى بني كلاب بن ربيعة ، حدث عن أبيه ، حدث عنه أسيد الكلابي ، لم يترجم له سوى ابن عسكر في تناريخه ، وأورد الحبر عن كتناب يعموب بن سفينان ؛ « المعرفة والتريخ « ١ / ٢٧٩ ، أما الاستيعاب ٢ / ١٥٠ ، وأسد الغابة ٢ / ١٩٦ والإصابة ١ / ٥٤٤ ، وهو في الأخير « الكلاعي » فقد أوردت كلها الخبر في ترجمة أبيه الزبير بن عبد الله .

# باب تبشير النبي أمته بافتتاح الشام

عن سفيان بن أبي زهير قال : قال رسول الله ﷺ :

يَفتح الين فيأتي قوم يبسُّون (١) فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، ثم تُفتح العراق فيأتي قوم يبسُّون فيتحمّلون بأهاليهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم ، لو كانوا يعلمون ثم تفتح الشام فيأتي قوم يبسِّون فيتحمّلون بأهاليهم ومن أطاعهم ، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون .

وعن بُسْر بن سعيد أنه سمع في مجلس الشَّنسُيين (١) يذكرون أن سفيان بن أبي زهير أخبرهم

أن فرسه أعيت عليه بالعقيق ، وهم في بعث رسول الله على فرجع إليه يستحمله ، فزع سفيان كا ذكروا أن رسول على خرج يبتغي له بعيراً . [ 20 /ب ] فلم يجده إلا عند أبي جَهْم بن حُديفة العَدَوي فسامه : فقال أبو جهم : لا أبيعكه يا رسول الله ، ولكن خذه فاحمل عليه من شئت ، فزع أنه أخذه منه ، ثم خرج حتى إذا بلغ بئر الإهاب زع أن رسول الله عليه عن شئت ، فزع أنه أخذه منه ، ثم خرج حتى إذا بلغ بئر الإهاب زع أن رسول الله عليه قال : يوشك البنيان أن يبلغ هذا المكان ، ويوشك الشام أن يُقتح فياتيه رجال من أهل هذا البلد ، ويعجبهم ريفه ورخاؤه ، فيسيرون والمدينة خير لهم ، لو كانوا يعلمون ، إن إبراهم عليه السلام دعا لأهل مكة ، وإني أسأل الله أن يبارك لنا في صاعنا ومُدنا ، وأن يبارك لنا في مدينتنا بما بارك لأهل مكة .

وعن أبي ذر قال :

استعيذوا بالله من زمن التباغي وزمن التلاعن . قالوا :وما ذاك ؟ قال : لا تقوم الساعة حتى يكون قتال [ قوم ](٢) دَعُوتُهم دعوى جاهلية ، فيقتل بعضهم بعضاً ، ولا تقوم

<sup>(</sup>١) بسستُ الدابة وأبسستُها إذا سقتها وزجرتها ، وهو من كلام أهل الين . اللسان : بس .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( الشنيين ) وفي تاريخ ابن عساكر ٢٧٠/١ « الشنائيين » والنسبتان صحيحتان . انظر : اللباب ٢٠/٢ و ٢١ ، واللمان ، والقاموس : « شنأ » ، والأعلام ( ط . الجديدة ) ٢٧٧/٢

<sup>(</sup>٢) اللفظة مستدركة عن تاريخ أبن عبياكر ٢٧١/١

الساعة حتى توقف العربية التي تنتسب إلى سبعة آباء ، بالأسواق ، لا يمنع الرجل أن يبتاعها إلا حوشة (١) ساقيها ، وكان يقال : المحروم من حرم غنية كلب .

قال : وقال رسول الله عليه :

أوّل الناس هلاكاً قريش ، وأوّل قريش هلاكاً أهل بيتي .

قال: ويقال:

اشتَكِيَ إليه وباء المدينة فقال: اللهم انقُلُ وباءها إلى مَهْيَعة (٢) ، اللهم حببها إلينا ضعف ما حبّب إلينا مكة .

قال: ويقال:

استقبل الشام فقال : يُفتح ما هاهنا فيبِسَ الناس إليه بسّاً ، ويُفتح المشرق فيَبِسَ الناس إليه بسّاً ، والمدينة خير لهم ، لو كانوا يعلمون ، وبورك لهم في صاعهم ومُدّهم .

وقال:

من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شهيداً يوم القيامة .

وعن أبي زُغب الإيادي قال :

نزل بي عبد الله بن حوالة صاحب النبي ﷺ وقد بلغنا أنه فرض له في المئتين فأبي إلا مئة . قال : قلت : أحق ما بلغنا أنه فرض لك في [ ٤٦ /أ ] مئتين فأبيت إلا مئة ؟ فوالله ما منعه وهو نازل علي أن يقول : لا أمّ لك ، أو لا تكفي ابن حوالة مئة في كل عام ؟ ثم أنشأ يحدثنا عن رسول الله عليه قال :

إن رسول الله عَلِيَة بعثنا على أقدامنا حول المدينة لنغنم ، فقدمنا ولم نغنم شيئاً . فلما رأى رسول الله عَلِيَة الذي بنا من الجهد قال رسول الله عَلِيَة : اللهم لا تَكِلهم إلى فأضعف عنهم ، ولا تكلهم إلى الناس فيهونوا عليهم ويستأثروا عليهم ، ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ، ولكن توحد بأرزاقهم ، ثم قال : لَتُفتَحُن لكم الشام ، ثم لتُقتَمَن لكم كنوز فارس والروم ، وليكونَن لأحدكم من المال كذا وكذا ، وحتى إن أحدكم ليُعطى مئة ديناد فيتسخطها ، ثم وضع يده على رأسي فقال : يا بن حَوالة ، إذا رأيت الخلافة قد نزلت

<sup>(</sup>١) الحموشة : الدقة . اللسان : « حمش » .

 <sup>(</sup>۲) مَهْيَعة : هي الجحفة أو قريب منها ، وتقع على طريق المدينة من مكة وهي ميقات أهل مصر والشام .
 (۲) عَهْيَعة : هي الجحفة أو قريب منها ، وتقع على طريق المدينة من مكة وهي ميقات أهل مصر والشام .

الأرض المقدسة فقد أتت الزلازل والبلابل والأمور العظام . والساعة أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك .

وعن البراء بن عازب قال:

لما كان حيث أمرنا رسول الله عليه بحفر الحندق عرضت لنا في بعض الحندق صخرة عظيمة شديدة ، لا تأخذ فيها المعاول ، فاشتكينا ذلك إلى النبي عليه في فجاء رسول الله عليه فلما رآها ألقى ثوبه وأخذ المعول فقال : بسم الله ثم ضرب ضربة فكسر ثلثها وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام ، والله إني لأبصر قصورها الحراء الساعة ، ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس ، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض ، ثم ضرب الثالثة وقال : بسم الله فقطع بقية الحجر وقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الين ، والله إني لأبصر أبواب صنعاء في مكاني هذا الساعة .

وعن أبي أمامة الباهلي قال:

سمعت رسول الله على الله على الله على الله استقبل بي الشام ، وولّى ظهري البين فقال لي : يا محمد ، إني جعلت ما وراءك مدداً لك ، وجعلت ما تجاهك عصة لك ورزقاً ، ثم قال : والـذي تفسي بيده ، لا يزال الله يزيد الإسلام وأهله ، ويَنقُص الشرك وأهله حتى يسير الراكب بين النّطفتين لا يخشى إلا جوراً ، يعني جور السلطان . قيل : يا رسول الله ، وما النطفتان ؟ فقال بحر المشرق والمغرب . قال : فقال النبي عليه والـذي نفسي بيده ، والذي نفسي بيده ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل .

وعن عبد الله بن بُسْر قال :

أهديت للنبي عَلِيْكُم شاة والطعام يومئذ قليل ، فقال لأهله : اطبخوا هذه الشاة ، وانظروا إلى هذا الدقيق فاخبزوه ، واطبخوا واثرُدوا عليه . قال : وكانت للنبي عَلِيْكُم قصعة يقال لها : الغرّاء ، يحملها أربعة رجال ، فلما أصبح وسبّح الضحى أتى بتلك القصعة والتقوا عليها ، فإذا كثر الناسُ جثا رسول الله عَلِيْكُم فقال له أعرابي : ما هذه الجلسة ! فقال النبي عَلِيْكُم : إن الله جعلني عبداً كرياً ولم يجعلني جباراً عنيداً ، ثم قال : كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك الله فيها . ثم قال : خذوا فكلوا ، فوالذي نفس محمد بيده لتُفتَحنَ عليكم أرض فارس والروم حتى يكثر الطعام ، ولا يذكر اسم الله تعالى عليه .

وعن سلمان قال:

كنت جالساً مع رسول الله على عصابة من أصحابه فجاءت عصابة فقالوا: يا رسول الله ، إنا كنا قريب عهد بالجاهلية ، كنا نصيب من الزنى فائذن لنا في الخصاء ، فكره رسول الله على مشألتهم ، حتى عُرف ذلك في وجهه ، ثم جاءت عصابة أخرى فقالوا: يارسول الله ، إنا كنا قريب عهد بالجاهلية كنا نصيب من الآثام ، فائذن لنا في الجلوس في البيوت نصوم ونقوم حتى يدركنا الموت ، فسر رسول الله [ ٤٧ / أ ] على بسألتهم حتى عرف البشر في وجهه وقال : إنكم ستُجندون أجناداً ، وستكون لكم ذمة وخراج وأرض يفتحها الله لكم ، منها ما يكون على شفير البحر ، ومدائن وقصور ، فن أدرك ذلك منكم ، فاستطاع منكم أن يحبس نفسه في مدينة من تلك المدائن أو قصر من تلك القصور حتى يدركه الموت فليفعل .

وعن عوف بن مالك أن النبي ﴿ قَالَ لاَصْعَابُهُ :

الفقر تخافون أو المَوَز أو تُهمّكم الـدينـا ؟ إن الله عـزّ وجـلّ فـاتـح لكم أرض فـارس والروم ، ويصب عليكم الدنيا صباً حتى لا يُزيفكم إلا هي .

وعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ﴿ يَنْ يُعْرِينُ يَقُولُ :

إنها ستفتح عليكم الشام وتجدون فيها بيوتاً يقال لها الحمامات ، وهي حرام على رجمال أمتى إلا بأزر ، وعلى نساء أمتى إلا نفساء أو سقية .

وعن معاذ بن جبل سعت رسول الله ﷺ يقول :

ستهاجرون إلى الشام فتُفتح لكم ، ويكون فيكم داء كالـدُمَّل أو كالحَرَّة يـأخـذ بَمَرَاقَ (١) الرجل يستشهد الله به أنفسهم ، ويزكي به أعمالهم .

وعن أبي أيوب أن رسول الله عليه قال:

سيُفتح عليكم الشام ، وستُضرب عليكم بعوث يكره الرجل فيها البعث ، ثم يتخلف عن قومه ثم يتبع القبائل فيقول : من أكفيه من أكفيه ؟ ألا وذاك الأجير إلى آخر قطرة من دمه .

<sup>(</sup>١) الْمَرَاقَ : مارقَ من أسغل البطن . اللسان ، والنهاية : « مرق ، رق » .

وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ﷺ :

تنزلون مَنزلاً يقال له الجابية أو الجُوْيْبِية يصيبكم فيه داء مثل غدّة الجمل يستشهـد الله به أنفسكم وذراريكم ويزكي به أموالكم .

وعن سهل بن سعد أن النبي عَلِينًا كان يقول :

اتقوا الله يا عباد الله ، فإنكم إن اتقيتم الله أشبعكم من خير الشام وزيت الشام .

وعن علي وابن عباس رضي الله عنها في قوله عزّ وجلَّ :

﴿ وَعَدَكُم اللهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً [ ٤٧ / ب ] تَأْخُذُونَها ﴾ إلى قوله : ﴿ على كُلَّ شَيْء قديراً ﴾ (١) المغانم : فتوح من لَدُن خيبر . ﴿ تَأْخَذُونِها ﴾ تلونها وتغنون ما فيها . عجّل لكم من ذلك خيبر ﴿ وكفّ أَيْدِيَ النَّاسِ ﴾ : قريش ، ﴿ عَنْكُم ﴾ بالصلح يوم الحديبية ، ﴿ ولِتَكُونَ آيةً لِلمُؤمنِين ﴾ شاهداً على ما بعدها ، ودليلاً على إنجازها ، ﴿ وَأَخرى لَمْ تَقُدرُوا عَلَيْها ﴾ : على علم وقتها ، أفيتُها عليكم ، فارس والروم ، ﴿ قَدْ أَحاطَ اللهُ بها ﴾ قضى الله بها أنها لكم ، منها الأيام والقوادس (٢) والواقوصة (٣) والمدائن والحر (٤) بالشام ومصر والضواحى . فاجتمت هذا الصفات فين قاتل فارس والروم وسائر أعاجم ذلك الزمان .

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلي في قوله :

﴿ وَأَتَابَهُم فَتُحاً قَرِيْبا ﴾ (٥) قال : خيبر ، قال : ﴿ وَأَخْرَى لَمْ تَقدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحاطَ اللهُ بها ﴾ قال : فارس والروم (١) .

وعن الواقدي : قال :

ويقال : مكة<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>۱) سورة الفتح ٤٨ / ٢٠ ، ٢١

<sup>(</sup>٢) ج القادسية التي عند الكوفة ، جاءت في شمرهم كذلك ، كأنها جمعت بما حولها . معجم البلدان

 <sup>(</sup>٣) هو واد بالشام في أرض حوران ، نزل المسلمون أيام أبي بكر الصديق على اليرموك لفزو الروم . معجم البلدان

 <sup>(</sup>٤) الحرج: الحراء . وهي سبعة مواضع منها الحراء: حصن من أعمال بيت المقدس ، وحمراء ثلاث من قرى مصر . انظر المشترك وضعاً ، والقاموس ، ومعجم البلدان : « حمراء » .

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح ١٨ / ١٨

<sup>(</sup>١) انظر طبقات ابن معد ٢ / ١١٥

<sup>(</sup>٧) أنظر مقازى الواقدي ٢ / ٦٢٢

وعن ابن عباس في هذه الآية :

﴿ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدَرُوا عَلَيْهَا ﴾ قال : ما فتح الله من هذه الفتوح .

وعن مجاهد في قوله :

﴿ أُولِي بِأْسٍ شَدِيْد ﴾(١) قال : هم فارس والروم ،

(۱) سورة الفتح ٤٨ / ١٦

# باب سرايا رسول الله عليه وبعوثه

## وهي غزوة دومة الجندل وذات أطلاح وغزوة مؤتة وذات السلاسل(١١)

## ذكر الواقدي

أن غزوة دومة الجندل أول غزوات الشام ، وهي من المدينة على ثلاث عشرة مرحلة ، ومن الكوفة على عشر مراحل ، وهي أرض ومن الكوفة على عشر مراحل في بريّة مَرْتِ (٢) ، ومن دمشق على عشر مراحل ، وهي أرض نخل وزرع ، يسقون على النواضح ، وحولها عيون قليلة ، وزرعهم الشعير وهي مدينة عليها سور ، ولها حصن عادي مشهور في العرب يدعى مارد .

والثانية مؤتة ، والغزوة التالثة تبوك ، والغزوة الرابعة غزوة أسامة بن زيد يُبني (٢) من أرض فلسطين في سنة عشر ، والغزوة الخامسة غزوة أسامة [ ٤٨ / أ ] بن زيد آبل الزيت في سنة إحدى عشرة ، وهي التي أمّره عليها عَلِي وهو مريض ، فغزاها بعد وفاته عَلِي .

قال : ولم يفرق أحد بين غزوة يُبنى وبين غزوة آبل الزيت غير الواقدي . وعندي أنها غزوة واحدة أغار فيها على الموضعين جميعاً . والله أعلم .

## عن ابن عر(١) قال:

دعا رسول الله عَلِيَّةُ عبد الرحمن بن عوف قال : تجهز فإني باعثك في سريّة من يومك هذا أو من غد إن شاء الله عقل ابن عمر : فسمعت ذلك فقلت : لأدخلَنَ فلاُصلّينَ مع النبي العداة فلاَسمعن وصيته لعبد الرحمن بن عوف . قال : فقدوت فصليت فإذا أبو بكر

<sup>(</sup>١) نظر في سرد الغزوات : مغاري الواقدي : ٢ / -٥٦ \_ ٥٦٠ و ٧٥٧ و ٧٥٥ . ٧٦٩ ـ

<sup>(</sup>٢) المرت القعر لا نبات فيه : التاج والقاموس : « مرت » .

<sup>(</sup>٣) انظر ص ١٧١ من هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) استدركت اللفظة في هامش الأصل.

وعمر وناس من المهاجرين ، فيهم عبد الرحن ، وإذا رسول الله على قد كان أمره أن يسير من الليل إلى دومة الجندل ، فيدعوهم إلى الإسلام ، فقال رسول الله على للبير المسلم ، فقال رسول الله على السفر ، فهم معسكرون ما خلفك عن أصحابك ؟ قال ابن عمر : وقد مضى أصحابه في السفر ، فهم معسكرون بالجرف ، وكانوا سبع مئة رجل فقال : أحببت يا رسول الله أن يكون آخر عهدي بك وعلي ثياب سفري . قال : وعلى عبد الرحن بن عوف عامة قد لقها على رأسه . قال ابن عمر : فدعاه النبي على أقعده بين يديه فنفض عامته بيده ثم عمه بعامة سوداء ، فأرخى بين كنيه منها ثم قال : هكذا فاعم يا بن عوف ، قال : وعلى ابن عوف السيف متوشّحه ، ثم قال رسول الله يكل : اغز بسم الله وفي سبيل الله فقاتل من كفر بالله ، لا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليداً . قال ابن عمر : ثم بسط يده فقال : أيّها الناس ، اتقوا خسا قبل أن يُحل بكم ، ما نقص مكيال قوم إلا أخذهم الله بالسنين ، وبقص من الثرات لعلهم يرجعون ، وما نكث قوم عهدهم إلا سلط الله عليهم عدوهم ، وما منع قوم الزكاة إلا أمسك الله عنهم ، قطر الساء . ولولا البهائم لم يُسقوا ، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم وما معهم ، وأناق بعضهم الله شيعاً ، وأذاق بعضهم ما سعن عن معن ، وما منع قوم الإلى السلم الله شيعاً ، وأذاق بعضه ما سعن بعض ، ما سعن من الله شيعاً ، وأذاق بعضه ما سعن بعض ، ما سعن من الهرات الفاحون ، وما حكم قوم بغير آي القرآن إلا ألبسهم الله شيعاً ، وأذاق بعضه ما سعن بعض .

قال: فخرج عبد الرحمن حتى لحق أصحابه، فسار حتى قدم دومة الجندل، فلما حلّ بها دعاهم إلى الإسلام، فكث بها ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام، وقد كانوا أبوا أوّل ما قدم يعطونه إلا السيف، فلما كان اليوم الشالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي وكان نصرانياً وكان رأسهم، فكتب عبد الرحمن إلى النبي عَلِيليّة يخبره بذلك، وبعث رجلاً من جهينة يقال له: رافع بن مكيت، وكتب يخبر النبي عَلِيليّة أنه قد أراد أن يتزوج فيهم فكتب إليه النبي عَلِيليّة أنه قد أراد أن يتزوج فيهم فكتب إليه النبي عَلِيليّة أن تـزوج ابنة الأصبغ تماض، فتزوجها عبد الرحمن وبني بها ثم أقبل بها. وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.

وأما سريّة ذات أطلاح فرّوي عن الزهري قال: بعث رسول الله عَلَيْكَ كعب بن عُمير الغفاري في خمسة عشر رجلاً حتى انتهوا إلى ذات أطلاح من أرض الشام، فوجدوا جمعاً من جمعهم كبيراً، فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا لهم، ورشقوهم بالنّبل. فلما رأى ذلك أصحاب النبي عَلِيْكَ قاتلوهم أشد القتال حتى قُتِلوا فأفلت منهم رجل 1 كان آ(۱) جريحاً في

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة عن تاريخ ابن عساكر ١ / ٣٨٧ .

القتلى ، فلما بَرَد عليه الليل تحامل حتى أتى رسول الله ﷺ فأخبره الخبر ، فشقّ ذلك على رسول الله ﷺ وهمّ بالبعثة إليهم فبلغه أنهم قد ساروا إلى موضع آخر فتركهم .

وأما غنروة مؤتـة فكان سببهـا فيما رّوى عُمر بن الحكم قـــال : يعث رســول الله ﷺ الحارث بن عُمير الأزدي ، ثم أحد بني لهب إلى ملك بُصرى بكتاب ، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عَمرو الغساني فقال: أين تريد؟ قال: الشام [ ٤٩ / أ ] قال: لعلك من رَّسُل عمد ، قال : نعم ، أنا رسولُ رسول الله ﴿ إِلَيْكُمْ ، فأُوثِق رباطاً ثم قدَّمه فضرب عنقه صبراً ، ولم يُقتل لرسول الله عَزِيلَةِ رسولٌ غيره ، فبلغ رسول الله عَلِيلَةِ الخبر ، فاشتـد عليـه ، وندب الناس وأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله ، فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالجُرُف ، ولم يبيِّن رسول الله عَلِيَّةِ الأمراء ، فلما صلى رسول الله عَلِيَّةِ الظهر جلس ، وجلس أصحابه حوله ، وجاء النعان بن مهض اليهودي فوقف على رسول الله عَلِيْتُ مع الناس ، فقال رسول الله ﷺ : زيد بن حارثة أمير الناس فإن قُتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب ، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة ، فيإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتض المسلمون بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم ، فقال النعان بن مهض : أبا القاسم ، إن كنت نبياً فسمَّيتَ من سمَّيت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعاً ، إن الأنبياء في بني إسرائيل إذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا : إن أصيب فلان ، فلو سمى مئة أصيبوا جيعاً ، ثم جعل اليهودي يقول لزيد بن حارثة ، اعهد ، فلا ترجع إلى محمد أبداً إن كان نبياً ، فقال زيد : فأشهد أنه نبيّ صادق بارّ . فلما أجمعوا المسير وقد عقد رسول الله ﷺ لهم اللواء ودفعه إلى زيد بن حارثـة ـ لواءً أبيض ـ مشى النـاس إلى أمراء رسول الله مِلْلِلْمِ يودّعونهم ويَـدْعون لهم ، وجعل المسلمون يودّع بعضهم بعضاً ، والمسلمون ثلاثة آلاف ، فلما ساروا من معسكرهم نادى المسلمون ؛ دفع الله عنكم وردّكم صالحين غانمين .

قال(١) البيهقي:

فلما ودّعوا عبد الله(١) بن رواحة بكى ، فقالوا : ما يُبكيك يا بن رواحة ؟ قال : أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة إليها ، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقرأ : ﴿ و إِن مِنْكُم

<sup>(</sup>١ ـ ١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل وبجانيه « صح » .

إلا وارِدُها كانَ عَلَى رَبِّكَ [ ٤٩ / ب ] حَتْبًا مَقْضِيّاً ﴾(١) فلست أدري كيف لي بـالصّـدَر بعـد الورود .

ثم خرج القوم حتى نزلوا معان ، فبلغهم أن هرقل قد نزل بمآب (٢) في مئة ألف من الروم ومئة ألف من المستعربة ، فأقاموا بمعان يومين . وقالوا : نبعث إلى رسول الله بين فنخبره بكثرة عدونا . فإما أن يمدنا ، وإما أن يأمرنا أمراً ، فشجع الناس عبد الله بن رواحة ، قال : يا قوم ، والله إن التي تكرهون للتي خرجتم لها ، إياها تطلبون : الشهادة ، وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة ، وإنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به ، فإن يُظهرنا الله به فربما فعل ، وإن تكن الأخرى فهي الشهادة ، ولبست بشر المنزلتين ، فقال الناس : والله لقد صدق ابن رواحة ، فانشمر الناس وهم ثلاثة آلاف حتى لَقُوا جموع الروم بقرية من قرى البلقاء يقال لها : شَرَاف ثم انحاز المسلمون إلى مؤتة ، قرية فوق أحساء .

وقيل : كانوا ستة آلاف من المهاجرين والأنصار وغيرهم .

قال عطَّاف بن خالد المخزومي :

وعن أبي هريرة قال:

شهدت مؤتة . فلما رأينا المشركين رابنا مالا قبل لنا به من العدد والسلاح والكراع (٥) والديساج والحرير والذهب ، فبرق بصري ، فقال في ثابت بن أقرم : يا أبا هريرة ، ما لك ، كأنك ترى جموعاً كثيرة ! قلت : نعم ، قال : لم تشهدنا ببدر أنّا لم ننصر بالكثرة ؟ .

<sup>(</sup>۱) سورة مريم ۱۹ / ۷۱

<sup>(</sup>٢) مآب : مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء : معجم البلدان .

 <sup>(</sup>٣) مفاحص : ج مفحص القطاة : حيث تفرخ فيه من الأرض . اللسان والنهاية « فحص » .

 <sup>(</sup>٤) الضّرَع والضارع : الصغير من كل شيء ، وقيل الضعيف الضاوي ، اللـان : « ضرع » .

<sup>(</sup>٥) الكراع : قيل هو اسم يجمع الخيل والسلاح . اللسان : كرع .

وعن عبد الله بن أبي بكر قال:

لما التقى الناس بمؤتة [ ٥٠ / أ ] جلس رسول الله عَلَيْتُ على المنبر، وكُشف له ما بينه وبين الشام، فهو ينظر إلى مُعْتركهم، فقال رسول الله عَلَيْتُ : أخذ الراية زيد بن حارثة فجاء الشيطان فحبّبَ إليه الحياة وكره إليه الموت ، وحبّب إليه الدنيا فقال : الآن ؟ أحين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين ، تحبب إليّ الدنيا ؟! فمضى قدّماً حتى استشهد ، فصلى عليه رسول الله عَلَيْتُ وقال : استغفروا له ، وقد دخل الجنة وهو يسعى ، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فجاءه الشيطان فناه الحياة ، وكره إليه الموت ، ومنّاه الدنيا فقال : الآن ؟ حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تُمنّيني الدنيا ؛ ثم مضى قُدُماً حتى استشهد فصلى عليه رسول الله عَلِيْتُ ، ودعا له ، ثم قال رسول الله عَلِيْتُ : استغفروا لأخيكم فإنه شهيد دخل الجنة ، فهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث شاء من الجنة ، ثم أخذ الراية بعده عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخل الجنة مُعترضاً ، فشق ذلك على الأنصار ، قيل : يا رسول الله ، ما اعتراضه ؟ قال : آا أصابته الجراح نكل ، فعاتب نفسه فشجع فاستشهد فدخل الجنة ، فسرّي عن قومه .

وروي أنه لما قتِل عبد الله بن رواحة انهزم القوم أسوأ هزيمة رأيتها قط ، في كل وجه ، ثم إن المسلمين تراجعوا فأقبل رجل من الأنصار ، يقال له ثابت بن أقرم فأخذ اللواء وجعل يصيح بالأنصار ، فجعل الناس يثوبون إليه من كل وجه ، وهم قليل ، وهو يقول : إلي أيها الناس ، فاجتمعوا إليه ، قال : فنظر ثنابت إلى خالد بن الوليد فقال : خذ اللواء يا أبا سليمان فقال : لا آخذه ، أنت أحق به ، أنت رجل لك سن وقد شهدت بدراً ، قال ثابت : خذه أيها الرجل ، فوالله ما أخذته إلا لك فأخذه خالد ، فحمله ساعة وجعل ثابت : خده أيها الرجل ، فوالله ما أخذته إلا لك فأخذه خالد ، فحمله ساعة وجعل المشركون يحملون عليه فتثبت حتى تكركر(١) المشركون ، وحمل بأصحابه ، ففض جماً من جمهم ، ثم دهمه منهم بشر كثير [ ٥٠ / ب ] وانحاش بالسلمين فانكشفوا راجعين .

قال عطاف بن خالد :

لما قتل ابن رواحة مساء بات خالد بن الوليد ، فلما أصبح غَدَوًا ، وقد جعل مقدّمته

<sup>(</sup>١) تكركر: تجمع ـ اللمان م

<sup>(</sup>٢) انحاش عنه : نقر . اللـــان : حاش .

ساقة ، وساقته مقدّمة ، ومينته ميسرة ، وميسرته مينة ، فأنكروا ما كانوا يعرفون من راياتهم وهيئتهم ، وقالوا : قد جاءهم مدد ، فرُعبوا ، فانكشفوا منهزمين ، فقُتُلوا مقتلةً لم يُقتلها قوم .

وروي أن زيد بن حارثة سار بهم على حبال الشّراة والبلقاء على ريفها وعمارتها فرّ بقرية من قرى حبال يقال لها اكبث ، فشد أهلها على ساقة المسلمين ، فأصابوهم بجراحة ، وقتلوا رجلاً من المسلمين فبلغ ذلك جماعة الجيش ، فاستأذنوا زيد بن حمارثة في الرجعة إليهم والانتقام منهم ، فقال زيد : لا أرى ذلك ، لأن عدوّكم أمامكم قد جمعوا لكم فيكونوا ودنوا منكم ، فأكره أن يَفلوا حدّكم ونشاطكم بقتال غيرهم ، ثم لا آمن أن يجمعوا لكم فيكونوا من ورائكم ، فتكونوا بين عسكرين ، فضى زيد ومن معه حتى لقوا عدوّهم بين قريات ثلاث : بين مؤتة ، والعَمْقة ، و وقوقين فصافوهم هنالك .

وروي أن خالداً لما أخذ الراية قاتلهم قتالا شديداً ثم انحاز الفريقان كلّ عن كل قافلاً عن غير هزيمة ، فقفل المسلمون على طريقهم التي أبدوا منها حتى مرّوا بتلك القرية والحصن الدين كانوا شدّوا على ساقتهم ، وقتلوا رجلا منهم ، فحاصروهم في حصنهم حتى فتحه الله عليهم عنوة ، فقتل خالد بن الوليد مقاتلتهم في نقيع إلى جانب حصنهم صبراً . فبها سُمّي ذلك النقيع نقيع الدم إلى اليوم ، وهدّموا حصنهم هدماً لم يَعْمر بعده إلى اليوم .

## وفي حديث أبي قتادة :

ثم أخذ اللواء خالمد بن الوليمد ، ولم يكن من الأمراء . قال : فرفع رسول الله عليه الله الله الله الله على الأمراء . قال : فيومئذ سمي خالمد : سيف أصبعيه فقال : اللهم هو سيف من سيوفك ، فانتصر به . قال : الله . [ ٥٠ / أ ] ثم قال رسول الله عليه : انفروا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد . قال : فنفر الناس في حرّ شديد مشاة وركباناً .

## قال عوف بن مالك الأشجعي:

خرجت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فوافقني مددي (٢) من أهل الين ليس معه غير سيفه فنحر رجل من المسلمين جزوراً ، فسأله المددي طائفة من جلده فأعطاه إياه ،

<sup>(</sup>١) حبال بالكسر : من قرى وادي موسى من جبال السراة قرب الكرك بالشام « معجم البلدان » .

<sup>(</sup>٢) المددي : منسوب إلى المدد ، وهي العساكر التي تلحق بالمغازي في سبيل الله . اللسان .

فاتخذ كهيئة الدَرَقة ، ومضّينا ، فلقينا جموع الروم . قال : وفيهم رجل على فرس له ، أشقر ، عليه سرج مذهب وسلاح مذهب ، فجعل الرومي يُغري بالمسلمين وقعد له المددي خلف صخرة فر به الرومي فعَرْقب (١) فرسه فخر ، وعلاه فقتله فحاز فرسه وسلاحه . فلما فتح الله عز وجل على المسلمين بعث خالد بن الوليد فأخذ من السلب . قال عوف : فأتيته فقلت : يا خالد ، أما علمت أن رسول الله علي قضى بالسلب للقاتل ؟ قال : بلى ، ولكني استكثرته ، قال عوف : فقلت : لتردنه أو لأعرفنكها عند رسول الله علي ، فأبى أن يرده عليه ، قال عوف : فاجتمعنا فقصصت عليه قصة المددي وما فعل خالد ، فقال رسول الله علي الله على على ما صنعت ؟ قال : يا رسول الله ، استكثرته ، فقال رسول الله على أما أقل لك ! فقال رسول الله على أمرائي ، لكم صفوة أمركم وعليهم كدره .

وأما غزوة ذات السلاسل فهي بعد غزوة مؤتة ، وقال ابن إسحاق : إنها قبل غزوة مؤتة :

روي أنه بلغ رسول الله عَلِيْ أن جعاً من بَلِي وقضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف رسول الله عليه فدعا رسول الله صلى [ ٥١ / ب ] الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواءً أبيض ، وجعل معه راية سوداء ، وبعثه في سَراة المهاجرين والأنصار في ثلاث مئة ـ عامر بن ربيعة وصهيب بن سنان وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص ، ومن الأنصار : أسيد بن حُضيَر ، وعَبّاد بن بشر ، وسَلَمة بن سلامة ، وسعد بن عبادة ، وأمره أن يستعين بمن مرّ به من العرب ، وهي بلاد بليّ وعَذرة وبَلْقَين . وذلك أن عمرو بن العاص كان ذا رحم بهم : كانت أم العاص بن وائل بَلَوية ، فأراد رسول الله عَلَيْ يتألفهم بعمرو ، فسار ، وكان يكن النهار ، ويسير الليل ، وكانت معه ثلاثون فرساً . فلما دنا من القوم بلغه أنّ لهم جعاً كثيراً ، فنزل قريباً منهم عشاء ، وهم شاتون ، فجمع أصحابه الحطب يريدون أن يصطلوا ، وهي أرض باردة ، فنعهم فشق ذلك عليم حتى كلمه في ذلك بعض المهاجرين فغالظه ، فقال عمرو : قد أمرت أن تسمع لي

<sup>(</sup>١) عرقب الداية : قطع عرقوبها ، اللسان -

وتطبيع ، قال : نعم ، قال : فافعل ، ربعث رافع بن مكيث الجهني إلى رسول الله مع الله عليه عليه أن لهم جمعاً كبيراً ، ويستمده بالرجال ، فبعث أبا عبيدة بن الجراح وعقد له لواءً وبعث معه سَراة المهاجرين : أبو بكر وعمر ، والأنصار وأمره رسول الله عَلِيَّا أن يلحق عمر و بن العاص فخرج أبو عبيدة في مئتين وأمره أن يكونا جميعاً ولا يختلف ، فساروا حتى لحقوا بعمر وبن العاص ، فأراد أبو عبيدة أن يؤم الناس ويتقدم عمراً ، فقال له عرو : إنما قدمت مدداً لي ، وليس أن تؤمني وأنا الأمير ، وإنما أرسلك النبي عَلِيلةٍ إلىَّ مدداً ، فقال المهاجرون : كلا بل أنت أمير أصحابك ، وهو أمير أصحابه ، فقال عمرو : لا بل أنتم مددّ لنا ، فلما رأى أبو عبيدة الاختلاف وكان حَسَن الخلق ليِّن الشبة قال : انظرَن يا عمرو ، تعلَّمَن أن آخر ما عهد [ ٥٢ / أ ] إلىّ رسول الله عَلَيْتُهِ أن قال : إذا قدمت على صاحبك فتطاوعا ولا تختلفا ، وإنك والله إن عصيتني لأطيعَنُّك ، فأطاع أبو عبيدة ، فكان عمرو يصلي بالنـاس ، فـآب إلى عمرو جع فصاروا خس مئة ، فسار الليل والنهار حتى وطئوا بلاد بليّ ودوّخها(١) ، وكلما انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان بهـذا الموضع جمع ، فلمـا سمعوا بـه تفرقوا حتى انتهى إلى أقصى بلاد بَليّ وعذرة وبَلْقَين ، في آخر ذلك جعاً ليس بالكثير ، فتقاتلوا ساعة وترامَوا بالنيل ، ورُمي يومئذ عامرٌ بن ربيعة بسهم فأصيب ذراعه ، وحمل المسلمون عليهم فهربوا وأعجزوا هرباً في البلاد وتفرّقوا ، ودوّخ عَمرو ما هناك ، وأقام أياماً لا يسمع لهم مجمع ولا بمكان صاروا فيه ، وكان يبعث أصحاب الخيل فيأتون بالشَّاء والنَّعَم ، وكانوا ينحرون ويذبحون ، فلم يكن في ذلك أكثر من ذلك . لم يكن غنائم تُقْسَم إلا ما لا ذِكْر له .

وفي بعض روايات هذا الحبر :

حتى إذا كان على ماء بأرض جُذام يقال لها السلاسل ، فبـذلـك سُمِيّت هـذه الغزوة : ذاتَ السلاسل .

وفي هذه الرواية أن رسول الله ع قال :

إني لأُؤَمِّر الرجل على القوم فيهم من هو خير منه ، لأنه أيقظ عيناً ، وأبصر بالحرب .

وفي رواية :

أن أبا عبيدة لما أطاع عمرو بن العاص وَجَدَ عُمر من ذلك وقسال : أتطيع ابن

<sup>(</sup>١) دَوْخِ الْمُكَانِ : جَالَ فَيَهِ ،

النابغة (١) وتؤمّره على نفك وعلى أبي بكر وعلينا ؟! ما هذا الرأي . فقال أبو عبيدة لعمر : يابن أمّ ، إن رسول الله على عهد إلى وإفيه ألا نتعاصيا ، فخشيت إن لم أطعه أن أعصى رسول الله على أبي وين الناس ، وإني والله لأطيعنه حتى أقفل . فلما قفلوا كلم عمر بن الخطاب رسول الله على وين الناس ، وإني والله لأطيعنه عنى أقفل . فلما قفلوا كلم بعدها إلا منكم [ ٥٢ / ب ] يريد المهاجرين . فكانت تلك غزوة ذات السلاسل ، أسر فيها ناس كثير من العرب وسبوا .

## قال عبرو بن العاس:

بعثني رسول الله يَظِيَّةٍ على جيش ذات السلاسل ، وفي القوم أبو بكر وعمر ، فحدثت نفسي أنه لم يبعثني على أبي بكر وعمر إلا لمنزلة لي عنده ، قال : فأتيته حتى قعدت بين يديه ، وقلت : يا رسول الله ، من أحب الناس إليك ؟ قال : عائشة ، قلت : إني لست أسألك عن أهلك . قال : فأبوها . قلت : ثم من ؟ حتى عدد رهطاً . قال : قلت في نفسى : لا أعود أسأل عن هذا .

ولما بعث عمرو بن العاص في ذات السلاسل سأله أصحابه أن يأذن لهم أن يوقدوا ناراً ليلاً فمنعهم ، فكلموا أبا بكر فكلمه في ذلك فأباه . فقال : قد أرسلوك إلى ! لايوقد أحد منهم ناراً إلا ألقيته فيها .

قال : فلقوا العدو فهزموهم ، فأرادوا أن يتبعوهم فنعهم . فلما انصرف ذلك الجيش ذكر ذلك للنبي الله وشكوه إليه ، فقال : يا رسول الله إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا ناراً فيرى عدوّهم قلّتهم ، وكرهت أن يتبعوهم فيكون لهم مَدد فيمطفوا عليهم ، فأحمد رسول الله يَلِين أمره . قال : يا رسول الله ، من أحب الناس إليك ؟ قال : لم ؟ قال : لأحب من تحب . قال : عائشة . قال : من الرجال ؟ قال : أبو بكر .

<sup>(</sup>١) النابغة : أم عمرو بن العاص ، وهي سبية من عَنْزَة . انظر جهرة أنساب العرب ١٦٣

# باب غزوة تبوك

قال ابن عباس:

لبث رسول الله على بعد خروجه من الطائف ستة أشهر، ثم أمره الله بغزوة تبوك ، وهي التي ذكر الله ساعة العسرة (١) ، وذلك في حرّ شديد ، وقد كثر النفاق ، وكثر أصحاب الصفة ، والصفة بيت كان لأهل الفاقة يجتمعون فيه فتأتيهم صدقة النبي على والمسلمين ، وإذا حضر غزو عمد المسلمون إليهم فاحتمل الرجل الرجل أو ما شاء الله بشبعة [ ٥٥ / أ ] فجهزوهم وغزوا معهم واحتسبوا عليهم ، فأمر رسول الله على السلمين بالنفقة في سبيل الله والحسبة فأنفقوا احتسابا ، وأنفق رجال غير محتسبين ، وحمل رجال من فقراء المسلمين ، وبقي أناس . وأفضل ماتصدق به يومئذ أحد عبد الرحمن بن عوف ، تصدق بمئتي أوقية ، وتصدق عمر بن الخطاب بمئة أوقية ، وتصدق عاصم الأنصاري بتسعين وَسُقاً (١) ما ترك لأهله شيئا ، الخطاب : يا رسول الله ، إني لا أرى عبد الرحمن إلا قد احترب (١) ما ترك لأهله شيئا ، فسأله رسول الله على تركت لأهلك شيئا ؟ قال : نعم ، أكثر بما أنفقته وأطيب ، فسأله رسول الله على ورسوله من الرزق والخير ، وجاء رجل من الأنصار يقال له أبو عقيل بصاع من تم فتصدق .

وعمد المنافقون حين رأوا الصدقات ، فإذا كانت صدقة الرجل كثيرة تفامزوا به وقالوا : مُراءٍ ، وإذا تَصدق الرجل بيسير طاقته من تمر ، قالوا : هذا أحوج إلى ما جاء به ، فلما جاء أبو عقيل بصاعه من تمر قال : بتّ ليلتي أجر بالجرير على صاعين والله ما كان عندي من شيء غيرهما وهو يعتذر ويستحي ، فأتيت بأحدهما وتركت الآخر لأهلي ، فقال

 <sup>(</sup>١) إشارة إلى الأية الكريمة في سورة التوبة ٩ / ١١٧ : ﴿ الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب قريق منهم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الوَسْق : ستون صاعاً أو حمل بعير . القاموس : « وسق ٥ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوع « اخترب » .

المنافقون : هذا أفقر إلى صاعه من غيره ، وهم في ذلك ينتظرون يصيبون من الصدقات غنيهم وفقيرهم ، فلمـــا أزف خروج رســول الله عَلِيَّاتُهِ أكثروا الاستئــــذان وشكـــوا شـــدة الحر وخافوا ، زعموا الفتنة إن غزوا ، ويحلفون بـالله على الكـذب ، فجعل رسول الله ﷺ يـأذن لهم لا يدري ما في أنفسهم ، وبني طائفة منهم مسجد النفاق يرصدون به الفاسق أبا عـامر ، وهو عند هرقل قد لحق به ، وكنانة بن عبد ياليل وعلقمة بن عُلائة العامري ، وسورة براءة تنزل في ذلك أرسالاً . ونزلت فيها آية ليست فيهـا رخصـة لقـاعـد . فلمـا أنزل الله عز وجل : ﴿ انفرُوا خفَافاً [ ٥٣ / ب ] وثقالاً كلاً اشتكى الضعيف الناصح لله ورسوله والمريض والفقير إلى رسول الله عَلَيْتُهُ ، وقالوا : هذا أمر لا رخصة فيه . وفي المنافقين ذنوب مستورة لم تظهر حتى كان بعد ذلك ، وتخلّف رجال غير مستيقنين ولا ذوى علة ونيزلت هذه السورة بالبيان والتفصيل في شأن رسول الله ﴿ لِيَالِمُ إِلَهُ عَلَيْكُمْ } [ فسار ] (٢) بمن اتبعه حتى بلغ تبوك ، فبعث منها علقمة بن مُجَزِّز المُثلجي إلى فلسطين ، وبعث خالد بن الوليد إلى دُومة الجندل ، فقال : أسرع لعلك أن تجده خارجاً يتقنّص فتأخذه ، فوجده فأخذه وأرجف المنافقون في المدينة بكل خبر سَوْءٍ . فإذا بلغهم أن المسلمين أصابهم جهد وبلاء تباشروا بـ وفرحوا ، وقالوا : قد كنا نعلم ذلـك ونحـذّر منـه ، وإذا أُخبروا بسلامـة منهم وخير أصابوه حنزنوا وعرف ذلك منهم فيهم كل عدو لهم بالمدينة ، فلم يبق أحد من المنافقين أعرابي ولا غيره إلا استخفى بعمل خبيث ومنزلة خبيثة واستعلن ، ولم يبق ذو علمة إلا هو ينتظر الفرج فيها يُنزل الله في كتابه ، ولم تزل سورة براءة تنزل حتى ظنّ المؤمنون الظنون ، وأشفقوا أن لا ينفلت منهم كبير أحد أذنب في شأن التوبة قط ذنباً إلا أُنزل فيه أمر بلاء حتى انقضت ، وقد وقع بكل عامل تبيان منزله من الهدى والضلالة .

وعن كعب بن مالك عن رسول الله عليُّج

أنه كان إذا أراد المسير في الغزاة أذّن في المسلمين بالجهاز ، وكتمهم أين يجاهدون مكيدةً للعدو ، وما كان رسول الله على الخروج معه حتى كانت تبوك ، فكانت في حَرَّ شديد وحين أقبلت الثهرة ، فأذّن رسول الله عليهم بالجهاز

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩ / ٤١

 <sup>(</sup>٢) مكان اللفظة بياض في الأصل . وأشير إلى ذلك بحرف « ط » في الهامش . وما هنا عن تاريخ أبن عساكر
 ١ / ٤٠٩

إلى تبوك وبينها للمسلمين ووافق ذلك عندي [ 36 / أ ] بعيرين ، فرأيت أني قوي على الخروج ، فتجهز رسول الله عليه والمسلمون ، وأغدو أنا لأتجهز ، فوالله لكأنما أربط فأرجع وما قطعت شعرة وعندي بعيران ، وأنا أرى أني قوي على الخروج إذا أردت . فخرج رسول الله عليه في والمسلمون ، ثم ذهبت أنظر ، فإذا ما أرى رجلاً تخلّف إلا رجلاً مغموصاً العليه في دينه ، غير أني قد رأيت رجلين من الأنصار صحيحين كدت أسكن إليها : هلال بن أمية الواقفي ومرارة العَمْري ، حتى إذا أيست من الخروج قلت : أعتذر إلى رسول الله عليه إذا رجع ،

#### قال ابن إسحاق :

ثم خرج رسول الله على إلى ضرب عسكره على ثنية الوداع ، ومعه زيادة على المنتخلف على المنية عمد بن مسلمة الأنصاري . فلما خرج رسول الله على ضرب عسكره على ثنية الوداع ، ومعه زيادة على ثلاثين ألفا من الناس ، وضرب عبد الله بن أبيّ عدو الله على ذي حدة عسكراً أسفل منه نحوا من كذا وكذا ، وما كان فيا يزعون بأقل العسكرين . فلما سار رسول الله على تخلف عنه عبد الله بن أبي فين تخلف من المنافقين وأهل الرّيب ، وخلف رسول الله على بن أبي طالب عليه السلام على أهله وأمره بالإقامة فيهم ، فأرجف به المنافقون وقالوا : ما خلفه إلا استثقالاً له وتخففاً منه ، فلما قال ذلك المنافقون أخذ على بن أبي طالب رضي الله عنه سلاحه ثم خرج حتى أتى رسول الله على وهو نازل بالجرف ، فقال : يا رسول الله ، زع المنافقون أنك إنما خلفتني تستثقلني وتَخفف مني . فقال رسول الله على أن تكون مني خلفتك لما تركت ورائي ، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك ، ألا ترضى يا على أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ إلا أنه لا نبي بعدي ، فرجع إلى المدينة ، ومضى رسول الله علي السفره .

وعن كعب بن مالك قال:

لم أتخلّف عن رسول الله ﷺ [ ٥٥ / ب ] في غزوة غزاها ، حتى كانت غزوة تبوك إلا بدراً ولم يعاتب النبي ﷺ أحداً تخلّف عن بدر ، إنما خرج يريد العير فخرجت قريش مُغُوثين (٢) لعيرهم ، فالتقوا عن غير موعد كا قال الله عزّ وجلّ . ولعمري إن أشرف مشاهد

<sup>(</sup>١) أي مطعوناً في دينه متها بالنفاق . النهاية : « غص » .

أي مفيثين فجاء به على أصله ولم يُعِلَّه كاستحوذ واستنوق ، ولو روي مُغَوِّثين بالتشديد من غوّث بعنى أغاث \_ لكان وجها - النهاية : « غوث » .

رسول الله على الإسلام، ولم أتخلف بعد عن رسول الله على غزوة غزاها ، حتى كانت غزوة توافقنا على الإسلام، ولم أتخلف بعد عن رسول الله على في غزوة غزاها ، حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها ، فأذن رسول الله على الناس بالرحيل وأراد أن يتأهبوا أهبة عدوه ، وذلك حين طاب الظلال وطابت الثار ، فكان قلًا أراد غزوة إلا ورى بغيرها ، وكان يقول : الحرب خدعة ، فأراد النبي على في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبته ، وأنا أيسر ما كنت ، قد جمعت راحلتين ، وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذ (١)، وأنا في ذلك أصغو إلى الظلال وطيب الثار . فلم أزل كذلك حتى قام النبي على الجهاد وغيا بالغداة ، وذلك يوم الخيس ، وكان يحب أن يخرج يوم الخيس .

## وعن محمد بن مسلم الزهري قال :

ثم غزا رسول الله ﷺ غزوة تبوك وهو يريد الروم وكفار العرب بالشام ، حتى إذا بلغ تبوك أقام بها بضع عشرة ليلة ولقيه بها وفد أُذُرح ووفد أَيْلَة ، فصالحهم رسول الله ﷺ على الجزية ، ثم قفل رسول الله ﷺ من تبوك ولم يجاوزها .

## وفي حديث غيره

فبينا رسول الله عَنِيْ ذات يوم في جهازه في غزوة تبوك إذ قال للجَدّ بن قيس : ياجَد ، هل لك في بنات بني الأصفر ؟ قال : يارسول الله عَنِيْ لقد علم قومي أنه ليس من أحد أشد عجباً بالنساء مني ، وإني أخاف إن رأيت نساء بني الأصفر أن يفتنني ، فائذن لي يارسول الله . فأعرض عنه [ ٥٥ / أ ] رسول الله عَنِيْ وقال : قد أذنت ، فأنزل الله تعالى في ومنهم مَنْ يَقُولُ أئذَنْ لي وَلا تَفْتِنِي أَلا في الفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ (١) يقول : ماوقع فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله عَنِي المنافقين عن نقسه أعظم مما يخاف من فتنة نساء بني الأصفر ﴿ وإنَّ جَهَنَّم لَمحيطة بالكَافِرِينُ ﴾ (١) يقول لن وراءه ، وقال رجل من جملة المنافقين : لاتنفروا في الحر ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّم أَشَدُ حَرَّا لَوْ كَانُوا المنافقين : لاتنفروا في الحر ، فأنزل الله عز وجل : ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّم أَشَدُ حَرًّا لَوْ كَانُوا

<sup>(</sup>١) أي خفيف الظّهر من العيال . النهاية : « حوذ » .

<sup>(</sup>٢) التوبة ١ / ٤٩

<sup>(</sup>٣) التوبة ١٩ ٠٠

يَفْقَهُونَ ﴾ (١) ثم إن رسول الله ﷺ جَدَّ في سفره ، وأمر الناس بالجهاز وحضّ أهل الغنى على النفقة والحُملان في سبيل الله ، فحمل رجال من أهل الغنى وأحسنوا ، وأنفق عثان رضي الله عنه في ذلك نفقة عظيمة ، لم ينفق أحدّ أعظم منها وحمل على مئتى بعير .

## ومما جمع من أحاديث تبوك قالوا:

كانت الضافطة (٢) وهم الأنباط يقدمون المدينة بالدَّرْمَك (٢) والزيت في الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام ، فإنما كانت أخبار الشام عند المسلمين كل يوم لكثرة من يقدم عليهم من الأنباط ، فقدمت منهم قادمة ، وذكروا أنّ الروم قد جعت جوعاً كثيرة بالشام ، وأن هرقل قد رَزق أصحابه لسَّنَة ، وأجليت معه لخم وجذام وغسان وعاملة ، وزحفوا وقدَّموا مقدِّماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها ، وتخلف هرقل بحمص . ولم يكن ذلك ، وإنما ذلك شيء قيل لهم فقالوه ، ولم يكن عدو أخوف عند المسلمين منهم ، وذلك لما عماينوا منهم ، إذ كانوا يقدمون عليهم تجاراً ، من العدد والعُدة والكُراع ، وكان رسول الله عِلِيُّةُ لا يغزو غزوة إلا ورّى بغيرها لئلا تدهب الأخبار بأنه يريد كذا وكذا ؛ حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله عَلَيْتُهُ في حر شديد ، واستقبل سفراً بعيداً ، واستقبل غزواً وعدداً كبيراً ، فجلا للناس أمرهم ليتأهبوا لذلك أهبة عدوهم [ ٥٥ / ب ] وأخبرهم بالوجه الذي يريد . وبعث رسول الله عَلِيَّةِ إِلَى القبائل وإلى مكة يستنفرهم إلى عدوهم فبعث إلى أسلَم بُريدة بن الحُصَيْب، وأمره أن يبلغ الفُرع ، وبعث أبا رَّهَم الغِفاري إلى قومه أن يطلبهم ببلادهم . وخرج أبو واقد الليثي في قومه ، وخرج أبو جَعْد الضِّري في قومه بالساحل ، وبعث رافع بن مَكيث وجندب بن مَكيث في جهينة ، وبعث نُعيم بن مسعود في أشجع ، وبعث في بني كعب بن عمرو عدّة : بُـدَيُّل بن ورقاء وعمرو بن سالم وبسر بن سفيــان ، وبعث في سُليم عــدة منهم العباس بن مرداس .

وحض رسول الله عَيْظَة المسلمين على الجهاد ، ورغبهم فيه ، وأمرهم بالصدقة ، فحملوا صدقات كبيرة ، فكان أول من حمل أبو بكر الصديق جاء بماله كله أربعة آلاف درهم فقال له

<sup>(</sup>١) التوية ٩ / ٨١

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « الظافطة » والضافط والضفاط : الذي يجلب الميرة والمناع إلى المدن والمكاري الذي يكري الأحمال ، وكانوا يومئذ قوماً من الأنباط يحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرها . النهاية » ضفط »

<sup>(</sup>۲) هو الدقيق الحواري . النهاية : « درمك » .

رسول الله عليه عليه الله عليه الله على الله على الله ورسوله أعلم ، وجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فقال له رسول الله عليه المقيت شيئاً ؟ قال : نعم نصف ماجئت به . وبلغ عمر ماجاء به أبو بكر الصديق فقال : مااستبقنا إلى خير قبط إلا سبقني إليه ، وحمل العباس بن عبد المطلب إلى رسول الله عليه مالا ، وحمل طلحة بن عبيد الله إلى النبي عليه مالا ، وحمل طلحة بن عبيد الله إلى النبي عليه مالا ، وحمل عبد الرحمن بن عوف إليه مالا مئتي أوقية ، وحمل سعد بن عبادة إليه مالا ، وحمل محمد بن مسلمة إليه مالا ، وتصدق عاص بن عدي بتسعين وَسُقاً تمرا ، وجهز عثان بن عفان ثلث ذلك الجيش ، وكان من أكرمهم نفقة حتى كفى ثلث ذلك الجيش مؤونتهم ، حتى إن كان لَيقال : ما بقيت لهم حاجة حتى كفاهم شُنُق (١) أسقيتهم فيقال : إن رسول الله على واحتسبوا في ذلك الخير [ ٥٦ / أ ] وقوى ناس دون هؤلاء من هو أضعف منهم ، حتى إن الرجل والرجل والرجلين فيقول : هذا البعير بينكا تعتقبانه ، ويأتي الرجل الرجل ليأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول : هذا البعير بينكا تعتقبانه ، ويأتي الرجل بالنفقة فيعطيها بعض من يخرج ، حتى إن كن النساء ليّعِن بكل ماقدرُن عليه .

لقد قالت أم سنان الأسلمية : لقد رأيت ثوباً مبسوطاً بين يدي النبي عَلِيلاً في بيت عائشة فيه مَسكة (٢) ومعاضد (٢) وخلاخل وأقرطة وخواتم وخدمات (٤) مما يبعث به النساء يُمِنَّ به المسلمين في جهازهم ، والناس في عسرة شديدة ، وحين طابت الثار وأحبّت الظلال ، فالناس يحبون المقام وينكرهون الشخوص عنها على الحال من الزمان الذي هم عليه ، وأخذ رسول الله عليه وسلم الناس بالانكاش والجد ، وضرب رسول الله عليه عسكره بثنية الوّداع ، والناس كثير لا يجمعهم كتاب قل رجل يريد أن يتغيّب إلا ظن أن ذلك سيخفى له مالم ينزل فيه وحي من الله عز وجل . فلما استر برسول الله عليه سفره ، وأجمع المسير استخلف على غزوة غيرها ، ويقال ابن أم مكتوم وأثبتهم عجد بن مسلمة ، لم يتخلف عنه في غزوة غيرها ، ويقال ابن أم مكتوم وأثبتهم عجد بن مسلمة ، وقال رسول الله عليه عن المتكثروا من غيرها ، ويقال ابن أم مكتوم وأثبتهم عجد بن مسلمة . وقال رسول الله عليه عن ابن أبي عن النعال ، فإن الرجل لا يزال راكباً مادام منتعلاً . فلما سار رسول الله عليه تخلف ابن أبي عن

<sup>(</sup>١) ج شِناق : وهو الخيط أو السير الذي تعلق به القربة ، والخيط الذي يشدّ به فيها . النهاية : « شنق »

 <sup>(</sup>٢) المبك : الأسورة والخلاخيل واحدته مُستكة . اللسان : « مسك »

<sup>(</sup>٣) الممضدة والمعضد : الدملج لأنه على العضد يكون ، والجمع معاضد . اللسان : « عضد »

<sup>(</sup>٤) الخَدَمَة : الخلخال , اللان ، والنهاية « خدم »

رسول الله عَلَيْكُ فين تخلّف من المنافقين وقال: يغزو محمد بني الأصفر مع جَهد الحال والحرّ والبلد البعيد إلى مالا قبل له به! يَحسِب محمد أنّ قتال بني الأصفر اللعبّ ؟! ونافق ممن هو معه على مثل رأيه ثم قال ابن أبيّ: والله لكأني أنظر إلى أصحابه غدا مُقرَّنين في الحبال، إرجافاً برسول الله عَلَيْكُ [ ٥٦ / ب] وأصحابه.

فلما رحل رسول الله على من ثنية الوداع إلى تبوك وعقد الألوية والرايات ، فدفع لواءه الأعظم إلى أبي بكر ، ورايته العظمى إلى النزبير ، ودفع راية الأوس إلى أسيد بن حضير ، ولواء الخزرج إلى أبي دُجانة ، ويقال إلى الحباب بن المنذر بن الجموح . قال : ومضى رسول الله على من المدينة فصبت ذا خُشُب (١) فنزل تحت الدّومة ، وكان دليله إلى تبوك علقمة بن الفّغواء الخزاعي ، فقال رسول الله على تحت الدومة ، فراح منها ممسياً حيث أبرد ، وكان في حرّ شديد .

قالوا: وكان الناس مع رسول الله علية ثلاثين ألفاً. ومن الخيل عشرة آلاف فرس ، وأمر رسول الله علية كل بطن من الأنصار أن يتخذوا لواء أو راية . والقبائل من العرب فيها الرايات والألوية ، وكان رسول الله علية قد دفع راية بني مالك بن النجار إلى عارة الله عارة الله عارة : يا عارة الله ، فأدرك رسول الله علية زيد بن ثابت فأعطاه الراية . قال عمارة : يا رسول الله ، لعلك وجدت علي ، قال : لا والله ، ولكن قدّموا القرآن . وكان زيد أكثر أخذاً للقرآن منك . والقرآن مقدم ، وإن كان عبداً أسود مجدّعاً ، وأمر في الأوس والخزرج أن يحمل راياتهم أكثرهم أخذاً للقرآن . وكان أبو زيد يحمل راية بني عمرو بن عوف ، وكان معاذ بن جبل يحمل راية بني شملة .

قال : وكان هرقل قد بعث رجلاً من غسان إلى النبي عَلَيْهُ ينظر إلى صفته وإلى علاماته ، إلى حمرة في عينيه وإلى خاتم النبوة بين كتفيه . وسأل فإذا هو لا يقبل الصدقة ، فوعى أشياء من حال النبي عَلِيْهُ ثم انصرف إلى هرقل يذكر ذلك له ، فدعا قومه إلى التصديق به فأبوا حتى خافهم على ملكه وهو في موضعه لم يتحرك [ ٥٧ / أ ] ولم يزحف ،

<sup>(</sup>١) خُثُب : واد على مسيرة ليلة من المدينة . له ذكر كثير في الحديث والمغازي . معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) كتب الاسم الصحيح في هـامش الأصل . وهو موافق لمـا في الإصـابـة ٥١٥/٢ ، وفي المتن « عبـادة » وفوقـه

وكان الذي خبر النبي عَلِيَّةٍ من تعبئة أصحابه ودنوّه إلى أدنى الشام بـاطلاً لم يرد ذلك ولم يهم به ، وشاور رسول الله عَلِيَّةٍ أصحابه في التقدم ، فقال عر بن الخطاب : إن كنت أمرت بالمسير فسِر ، قال رسول الله عَلِيَّةِ : لو أمرت به ما استشرتكم فيه ، قال : يا رسول الله ، فإن للروم جموعاً كثيرة وليس بها أحد من أهل الشام ، وقد دنوت منهم حيث ترى ، وقد أفزعهم دُنُوَك ، فلو رجعت هذه السنة حتى ترى أو يحدث الله تعالى لك في ذلك أمراً .

#### وعن معاذ بن جبل قال:

إنهم خرجوا مع رسول الله عَلِيْ عام غزوة تبوك ، فكان رسول الله عَلَيْ يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ، فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جيعاً ، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جيعاً ثم قال : إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك ، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار ، فمن جاءها قلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي ، قال : فجئناك وقد سبق إليها رجلان ، والعين مثل الشراك ، تبض بشيء من ماء فسألها رسول الله عَلَيْ : هل مسمة من مائها شيئاً قالا : نعم . فسبها وقال لها ما شاء الله أن يقول ، ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء ، ثم غسل رسول الله عَلَيْ فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها ، فجرت العين بماء كثير ، فاستقى الناس ، ثم قال رسول الله عَلَيْ فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها ، فجرت العين بماء كثير ، فاستقى الناس ، ثم قال رسول الله عَلِيْ فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها ، فجرت العين بماء كثير ، فاستقى الناس ، ثم قال رسول الله عَلَيْ فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها ، فجرت العين بماء كثير ، فاستقى الناس ، ثم قال رسول الله عَلَيْ فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها ، فجرت العين بماء كثير ، فاستقى الناس ، ثم قال رسول الله عَلَيْ فيه وجهه ويديه ، ثم أعاده فيها ، فجرت العين عماء كثير ، فاستقى الناس . ثم قال رسول الله عَلْ فيه عليه عاد إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جناناً .

## وعن سعيد بن أبي راشد مولى لآل معاوية قال :

قدمت الشام فقيل لي : في هذه الكنيسة رسول قيصر إلى رسول الله عَيْنَةٌ قال : فدخلنا الكنيسة فإذا أنا بشيخ كبير : [ ٧٥ / ب ] فقلت له : أنت رسول قيصر إلى رسول الله عَيْنَةٌ ؟ فقال : نعم . قال : قلت : حدثني عن ذلك . قال : إنه لما غزا تبوكاً كتب إلى قيصر كتاباً وبعث به مع رجل يقال له دِحْية بن خليفة . فلما قرأ كتابه وضعه معه على سريره ، ويعث إلى بطارقته ورؤوس أصحابه فقال : إنّ هذا الرجل قد بعث إليكم رسولاً ، وكتب إليكم كتاباً يخيركم إحدى ثلاث : إما أن تتبعوه على دينه ، أو تُقرّوا له بخراج يجري عليكم ويُقرّكم على هيئتكم في بلادكم ، أو أن تُلقوا إليه بالحرب . قال فنخروا(١١) نَخرة حتى خرج بعضهم من برانسهم وقالوا : لا نتبعه على دينه ، ونَدَع ديننا ودين آبائنا ، ولا تُقر له

<sup>(</sup>١) نخروا : أي تكلموا . وكأنه كلام مع غضب ونفور . وقيل إن اللفظة حبشية . اللسان والنهاية : « نخر »

بخراج يجرى له علينا ، ولكن نُلقى إليه الحرب . فقال : قد كان ذاك ولكني كرهت أن أفتات (١) دونكم بأمر ، قال عباد : فقلت لابن خثم : أو ليس قد كان قارب وهم بالإسلام فيا بلغنا ؟ قال : بلى لولا أنه رأى منهم . قال : فقال : ابغوني رجلاً من العرب أكتب معه إليه جواب كتابه . قال : فأتيت وأنا شاب وانطلق بي إليه فكتب جوابه وقال لي : مها نسيت من شيء فاحفظ عني ثلاث خلال : انظر إذا هو قرأ كتابي هذا هل يذكر الليل والنهار ، وهل يذكر كتابه إلي ، وانظر هل ترى في ظهره علما ، قال : فأقبلت حتى أتيته وهو بتبوك في حلقة من أصحابه منتحين . فسألت فأخبرت به قدفعت إليه الكتاب ، فدعا معاوية فقرأ عليه الكتاب . فلما أتى على قوله : دعوتني إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار ؟ قال رسول الله عليه عليه : إذا جاء الليل فأين النهار؟ قال : فقال : اني كتبت إلى النجاشي فحرقه ، فحرقه الله محرق الملك . قال عباد : فقلت لابن خثم : أليس قد أسلم النجاشي ونعاه رسول الله عَلِيْدُ بالمدينة إلى أصحابه فصلى عليه ؟ قال : بلى . ذاك فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان [ ٥٨ / أ ] قد ذكرها ابن خثيم جيعاً ونسيتها(٢) وكتبت إلى كسرى كتاباً فزقه ، فزقه الله ، مزق الملك . وكتبت إلى قيصر كتاباً فأجابني فيه ، فلن يزال الناس يخشون (٢) منهم بأساً ما كان في العيش خير . ثم قسال لي : ممن أنت ؟ قلت : من تنوخ . قال : يا أخا تنوخ ، هل لك في الإسلام ؟ قلت : لا ، إني أقبلت من قِبَل قوم وأنا فيهم على دين ، ولست مستبدلاً بدينهم حتى أرجع إليهم فضحك رسول الله عَلِيْتُم أو تبسم . فلما قضيت حاجتي قمت ، فلما وليت دعاني فقال : يـا أخـا تنوخ ، هلمٌ فـامض للـذي أمرت يه ، قال : وكنت نسيتها \_ فاستدرتُ من وراء الحلقة وألقى بردة كانت عليه عن ظهره ، فرأيت على غضروف كتفه مثل المحجّم الضخم .

وفي رواية : فضحك رسول الله ﷺ \_ يعني حين دعاه إلى الإسلام ، فأبى أن يسلم ، وتلا هذه الآية : ﴿ إِنَّكَ لا تَهدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ولكنَّ الله يَهدِي مَنْ يَشَاء ﴾ (٤) ثم قال رسول

<sup>(</sup>١) يقال لكل من أحدث شيئاً في أمرك دونك : قد افتات عيك فيه . النهاية

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « نَسَبها » وما هنا عن الإمام أحد ٢٥/٤ والحديث بطوله في مسند الامام أحمد ٧٤/٤ ـ ٧٠

Y0/E

<sup>(</sup>٤) سورة القصص ۲۸ / ٥٦

الله ﷺ : إنك رسول قوم وإن لـك حقاً ، ولكن جئتنا ونحن مُرْمِلُون ، فقـال عثمان بن عفان : على ضيافته . عفان : على ضيافته .

#### قال ابن إسحاق:

فلما انتهى رسول الله عَلِيْتُ إلى تبوك أتاه يُحنّة بن رؤية صاحبُ أيلة فصالح رسول الله عَلَيْتُ وأعطاه الجزية ، وأتاه أهل جَرْباء وأذرُح (٢) فأعطوه الجزية ، وكتب رسول الله عَلَيْتُ لهم كتاباً فهو عندهم . فكتب ليُحنّة بن رؤية : بسم الله الرحمن الرحم هذا أمنة من الله ومحمد النبي ورسوله ليحنّة بن رؤية وأهل أيلة أساقفهم وسائرهم في البر والبحر ، لهم ذمة الله وذمة النبي ومن كان معه من أهل الشام وأهل البين وأهل البحر ، فمن أحدث منهم حدثاً فإنه لا يحول ماله دون نقسه ، وأنه طيب لمن أخذه من الناس وأنه لا يحل أن يمنعوا ماء يردونه ولا طريقاً يريدونه [ ٨٥ / ب ] من بَرّ أو بحر . هذا كتاب جهيم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة بإذن رسول الله صلية .

## قال ابن إسحاق :

وكتب لأهل جَرْباء وَأَذَرُح : بسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب من محمد النبي لأهل أذرح : إنهم آمنون بأمان الله وأمان محمد ، وإن عليهم مئة دينار في كل رجب وافية طيبة ، والله كفيل عليهم بالنصح والإحسان إلى المسلمين . ومن لجأ إليهم من المسلمين . وذكر باقي الحديث .

وأعطى رسول الله عَيْكَةِ أهل أيلة بُرده مع كتابه الذي كتب لهم أماناً لهم ، فاشتراه أبو العباس عبد الله بن محمد بثلاث مئة دينار .

ثم إن رسول الله ﷺ دعا خالد بن الوليد فبعثه إلى أكيدر دُومة .

وعن قيس بن النعان السكوني قال:

خرجت خيلٌ لرسول الله عَلَيْ فسمع بها أكيدر دُومة الجندل فانطلق إلى رسول الله

<sup>(</sup>١) الصُّغُورية : جنس من الثياب . القاموس وحاشيته : « صعر »

<sup>(</sup>٢) جرياء : موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال الشراة من ناحية الحجاز ، وهي قريبة من منطقة أذرح من البلقاء . ومعجم البلدان « حرياء وأذرح »

وَاللّهُ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ، إِنه بِلَغْنَا أَن خَيْلُكُ انطلقت ، وإِني خفت على أرضي ومالي ، فاكتب كتاباً لا يعرضوا من شيء لي ، فإني مُقِرَّ بِالذي عليَّ من الحق ، فكتب له رسول الله عليه ، ثم إِن أُكَيدر أخرج قَباء من ديباج منسوج مما كان كسرى يكسوهم فقال : يا رسول الله ، اقبل عني هذا فإني أهديته لك . فقال له رسول الله عليه : ارجع بقبائك فإنه ليس يلس هذا في البنيا إلا حُرِمَهُ \_ يعني في الآخرة \_ فرجع به حتى أتى منزله ، وإنه وجد في نفسه أن يردّ عليه هديته فقال : يا رسول الله ، إنا أهل بيت يشق علينا أن تُردّ علينا فقسه أن يردّ عليه هديتي فقال رسول الله عليه : انطلق فادفعه إلى عر بن الخطاب قال : وقد كان عرقد سمع ما قال رسول الله عليه عنه ، وهد عنه . [ ٥٩ / أ ] وظن أنه قد لحقه شيء . فانطلق إلى رسول الله عليه فقال : يا رسول الله ، أحدث في أمر ؟ قلت في هذا القباء ما قلت ثم بعثت به إلى ، فضحك رسول الله عليه حتى وضع يده أو ثوبه على فيه . ثم قال : ما بعثت به إليك لتلبسه . ولكن تبيعه وتستعين بثنه .

# ذكر بعث النبي على أسامة بن زيد وأمره بشن الغارة على مُؤته ويبنى وآبل الزيت

## عن أبي مُوَيْهِبة (١) مولى رسول الله يَزِلِيِّ قال :

رجع رسول الله على إلى المدينة بعدما قضى حجة التمام ، فتحلل به السيرُ وضرب على الناس بعثاً ، وأمر عليهم أسامة بن زيد ، وأمره أن يوطئ آبل الزيت من مشارف الشام بالأردن ، فقال المنافقون في ذلك ، ورد عليهم النبي عَيِّلِيَّة إنه لخليق لها ، أي حقيق بالإمارة ، ولئن قلم فيه لقد قلم في أبيه من قبله وإن كان لها لخليقاً . وطارت الأخبار للحلل السير أن بالنبي عَلِيَّة وأن النبي عَلِيَّة قد اشتكى ، ووثب الأسود بالين ومسيلة أن باليامة . وجاء النبي عَلِيَّة الخبر عنها ، ثم وثب طليحة في بلاد بني أسد بعدما أفاق النبي عَلِيَّة . ثم اشتكى في المحرم وجعه الذي توفاه جل وعز فيه .

## وعن ابن عباس قال:

كان النبي عَلِيْنَةٍ قد ضرب بعث أسامة ولم يستتب لوجع النبي عَلِيْنَةٍ ، ولخلع مسيلة والأسود ، وقد أكثر المنافقون في تأمير أسامة حتى بلغ النبي عَلِيْنَةٍ فخرج عاصباً رأسه من الصداع ، لذلك من الشأن ، ولبشارة أريها في بيت عائشة . وقال : إني أريت البارحة فيا يرى النسائم في عَضُدي سوارين من ذهب فكرهتها فنفختها فطارا . فأولتها هذين الكذابين : صاحب اليامة ، وصاحب الين ، [ ٥٩/ ب ] وقد بلغني أن أقواماً يقولون في إمرة أسامة ، ولعمري لئن قالوا في إمارته لقد قالوا في إمارة أبيه من قبله ، وإن كان أبوه لخليقاً لها ، وإنه لها لخليق ، فأنفذوا بعث أسامة ، وقال : لعن الله الذين يتخذون قبور أبيائهم مساجد .

<sup>(</sup>١) ويقال : أبو موهبة وأبو موهوبة الاصابة ١٨٨/٤

<sup>(</sup>٢) تحللَ السفرُ بالرجل: اعتلَّ بعد قدومه ـ اللسان: « حلل »

<sup>(</sup>٢) لفظتا « بالين ومسيامة » مستدركتان في هامش الأصل . وبعدهما : « صح »

فخرج أسامة فضرب بالجَرف ، وأنشأ الناس في العسكرة ، ونجم طليحة ، وتمهل الناس . وثقل رسولُ الله عَلَيْتُ فلم يستتم الأمر . انتظر أولهم آخرهم حتى توفى الله عز وجل نبيه عَلَيْتُهُ .

وعن أسامة بن زيد

أن النبي ﷺ كان وجَهه وجهاً ، فقُبض النبي ﷺ ولم يتوجه في ذلك الوجه .

ثم استُخلِف أبو بكر ، فقال أبو بكر لأسامة : ما الـذي عهـد إليـك رسول الله مَلِيَّةِ ؟ فقال : عهد إلي رسول الله مَلِيَّةِ أن أغير على أَبْنَى صباحاً وأحرق .

أهل الشام يقولون : يُبنى بالياء . وكلا القولين صواب . قال عبـد الله بن عمرو الغزّي : سمعت أبا مسهر قيل له : أُبنى قال : نحن أعلم .

وعن الحسن بن أبي الحسن قال :

ضرب رسول الله والمنه والمنه والمنه على أهل المدينة ومن حولهم ، وفيهم عمر بن الخطاب ، وأمّر عليهم أسامة بن زيد . فلم يجاوز آخرهم الخندق حتى قبض رسول الله والمناف فوقف أسامة بالناس فإن معي وجوه الناس وحدهم ، ولا آمن على خليفة رسول الله والمنافي وتقل والمن والله والمنافي وال

<sup>(</sup>١) الثَّقَل : كل شيء نفيس مصون ، القاموس ، « ثقل »

أسامة : يا خليفة رسول الله مَرْتَيْجُ لتركبن أو لأنزلن . فقال : والله لا تنزل ، ووالله لا أركب . وما على أن أغبر قدمي ساعة في سبيل الله . فإن للغازي بكل خطوة يخطوها سبع مئة حسنة ، تكتب له ، وسبع مئة درجة ترفع له ، وتَمحى عنه سبع مئة خطيئة . حتى إذا انتهى قال له : إن رأيت أن تعينني بعمر بن الخطاب ، فا فعل . فأذن له . وقال :

يا أيها الناس ، قفوا أوصيكم يعشر فاحفظوها عنى : لا تخونوا ولا تُغلوا ولا تغدروا ، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ، ولا تعزقوا نخلاً ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ، ولا بعيراً إلا لماكلة . وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفسهم في الصوامع فَدَعوهم وما فرغوا أنفسهم له . وسوف تقدمون على أقوام يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام ، فإذا أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها . وسوف تلقون أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاخفقوهم بالسيوف خفقاً . اندقعوا باسم الله . أفناكم الله بالطعن والطاعون .

## وفي رواية :

فلما ثقل رسول الله على أقاموا حتى شهدوه . فلما فرغوا أنفذه أبو بكر رضي الله عنه على ما قال رسول الله على إلى الله على ما قال رسول الله على إلى الله على الله على الله على الله على الله على أدن له ، وقال له : اصنع ما أمر به نبي الله على أبيلا ببلاد قضاعة ثم ائت آبل ، ولا تقصرت في شيء من أمر رسول الله على أنه ولا تعجل لما خُلفت عن عهده ، فضى أسامة مغذا (١) على ذي المروة ، والوادي . وانتهى إلى ما أمرَه به النبي على من الله مقامه ومقيله قبائل قضاعة والغارة على آبل ، فسلم وغيم ، وكان فراغه في أربعين يوما سوى مقامه ومقيله واحعا .

وحدث زيد بن أسلم قال :

مات رسول الله عَلَيْهُ وعُماله على قضاعة : على كلب امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي من بني عبد الله . وعلى القين عمرو بن الحكم . وعلى سعد هذيم معاوية بن فلان الوائلي . فارتد وديعة الكلبي فين آزره من كلب ، وبقي امرؤ القيس على دينه وارتد زميل بن قطبة القيني

<sup>(</sup>١) في الأصل : ماصورته : « بتغبا » . وما هنا عن ابن عساكر ١ / ٤٣٢

فين آزره من بني القين وبني عمرو ، وارتد معاوية فين ازره من سعد هذيم . فكتب أبو بكر إلى امرئ القيس بن فلان وهو جدّ سكينة بنت الحسين رضي الله عنها فثار بوديعة ، وإلى عمرو فأقام لزُميل وإلى معاوية العذري فأقام لمعاوية ، فلما توسط أسامة بلاد قضاعة بثّ الخيول قبلهم ، وأمرهم أن يُنهضوا من أقام على الإسلام إلى من رجع عنه ، فخرجوا هرابا حتى أرزَوا(۱) إلى دُومة ، واجتموا إلى وديعة ، ورجعت خيول أسامة إليه فضى فيها أسامة حتى أغار على الحَمْقَتَيْن (۱) ، فأصاب في بني الضّبيب من جُذام ، وفي بني حيليل (۱) من لخم ولِفَها من القبيلتين ، وجازه من آبل ، ثم انكفأ سالماً غاناً .

## وعن عروة قال:

لما فرغوا من البيعة واطأن الناس قال أبو بكر لأسامة : امض لوجهك الذي بعثك له رسول الله على الله على المناه وبعثه ، فإنا نخشى أن تميل علينا العرب إذا سمعوا بوفاة رسول الله على الله على أبو بكر [ 17/ أ ] وكان أخرمهم أمراً : أنا أحبس جيشاً بعثهم رسول الله على الله على أمر عظيم ، والذي نفسي بيده لأن تميل علي العرب أحب إلي من أن أحبس جيشاً بعثهم رسول الله على العرب أحب إلي من أن أحبس جيشاً بعثهم رسول الله على العرب أحب إلى من أن أحبس جيشاً بعثهم رسول الله على من ناحية فلسطين ، وعلى أهل مسؤتة ، فيان الله سيكفي منا تركت ، ولكن إن رأيت أن تناذن فلسطين ، وعلى أهل مسؤتة ، فيان الله سيكفي منا تركت ، ولكن إن رأيت أن تناذن لعمر بن الخطاب فأستشره واستعن به ، فيانه ذو رأي ومناصح للإسلام فافعل ، ففعل أسامة . ورجع عامة العرب عن دينهم وعامة أهل المشرق وغطفان وبنو أسد وعامة أشجع ، ومسكت طيء بالإسلام من غطفان وسائر العرب ، فأبى ذلك أبو بكر أن يحبس أسامة ، وقل : إنكم قد عامة أنه قد كان من عهد رسول الله على المشورة فيا لم تمض من نبيكم فيه سنة ، ولم ينزل عليكم به كتاب ، وقد أشرتم . وسأشير عليكم . فانظروا أرشد ذلك فائتروا به ، فإن الله لن يجمعكم على ضلالة ، والذي نفسي بيده ، منا أرى مِن أمر أفضل في فائتروا به ، فإن الله لن يجمعكم على ضلالة ، والذي نفسي بيده ، منا أرى مِن أمر أفضل في فائتروا به ، فإن الله لن يجمعكم على ضلالة ، والذي نفسي بيده ، منا أرى مِن أمر أفضل في فائتروا به ، فإن الله لن يجمعكم على ضلالة ، والذي نفسي بيده ، منا أرى مِن أمر أفضل في

<sup>(</sup>۱) أرزى إليه : التجأ . القاموس : « رزى »

<sup>(</sup>٢) الحقتان من مشارف الشام ، ممجم البلدان .

 <sup>(</sup>٣) ورد في كتب الأنساب خليل وحَلَيْل . انظر الاشتقاق ٣٩ و ٤٦٩ / ٢٩٠ ـ ٢٩١ . ومعجم قبائل العرب
 وجهرة أنساب العرب ٢٢٥ ، ٢٢٦

نفسي من جهاد مَنْ منع منا عِقالاً كان يأخذ رسول الله عَلَيْجَ ، فانقاد المسلمون لرأي أبي بكر ، ورأوا أنه أفضل من رأيهم ، فبعث أبو بكر أسامة بن زيد لوجهه الذي أمره به رسول الله عَلَيْجُ . فأصاب في العدو مصيبة عظية ، وسلّمه الله وغنّمه هو وجيشه ، وردّهم صالحين ، وخرج أبو بكر في المهاجرين والأنصار حين خرج أسامة حتى بلغ نقعاً حذاء نجد وهربت الأعراب بذراريهم . فلما بلغ المسلمين هرب الأعراب كلموا أبا بكر وقالوا : ارجع إلى المدينة وإلى الذراري والنساء ، وأمّر رجلاً من أصحابك على الجيش . واعهد إليه أمرك فلم يزل المسلمون بأبي بكر حتى رجع . وأمّر خالد بن الوليد [ ١٦/ ب ] على الجيش . فقال له : إذا أسلموا وأعطوا الصدقة فن شاء منكم أن يرجع فليرجع . ورجع أبو بكر إلى المدينة .

#### قال الواقدي : قالوا :

لم يزل رسول الله على يذكر مقتل زيد بن حارثة وجعفر وأصحابه ووجد عليهم وجداً شديداً ، فلما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة إحدى عشرة أمر رسول الله على الناس بالتهيؤ لغزو الروم ، وأمرهم بالانكاش في غزوهم ، فتفرق المسلمون من عند رسول الله على الناس بالتهيؤ لغزو الروم ، وأمرهم بالانكاش في غزوهم ، فتفرق المسلمون من عند رسول الله على الله يتلق وهم مجدون في الجهاد . فلما أصبح رسول الله على الله وبركته لثلاث ليال بقين من صفر دعا أسامة بن زيد فقال : يا أسامة ، سر على اسم الله وبركته حتى تنتهي إلى مقتل أبيك ، فأوطئهم الخيل ، فقد وليتك هذا الجيش ، فاغز صباحاً على أهل أثنى وحرق عليهم وأسرع السير تسبق الخبر ، فإن أظفرك الله فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون أمامك والطلائع . فلما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر معك الأدلاء وقدم العيون أمامك والطلائع . فلما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر الله على الله على الله عقاتلوا من كفر بالله ، في سبيل الله ، فقاتلوا من كفر بالله ، أغزوا ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة ولا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لاتدرون لعلكم اغزوا ولا تقتلوا وليداً ولا تمارة ولا تتمنوا لقاء العدو فإنكم لاتدرون لعلكم تتبلون بهم ، ولكن قولوا : اللهم اكفناهم ، واكفف بأسهم عنا ، فإن لقوكم قد أجلبوا وصبحوا فعليكم بالسكينة والصت ، ﴿ ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَهْ مَ واغا تغلبهم أنت ، وأعلموا أن الجنة فحت الماوة .

<sup>(</sup>١) سورة الأنقال ٨ / ٤٧

وعن أسامة بن زيد

أن الذي عَلَيْكُ أمره بأن يُغير على أهل أبنى صباحاً وأن يحرق . قالوا : ثم قال رسول الله عَلَيْ لأسامة : امض على اسم الله . فخرج بلوائه معقوداً ، فدفعه إلى بريدة بن [ 77/ أ ] الحصيب الأسلمي ، فخرج به إلى بيت أسامة ، وأمر رسول الله عَلَيْكُ أسامة فعسكر بالجُرْف ، وضرب عسكره في موضع سقاية سليان اليوم ، وجعل الناس يؤخذون بالخروج إلى العسكر ، فيخرج من فرغ من حاجته إلى معسكره ومن لم يقض حاجته فهو على فراغ ، ولم يبق أحد من المهاجرين الأولين إلا انتدب في تلك الغزوة : عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة ، وسعيد بن أبي وقاص ، وأبو الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن تُفيل ، في رجال من المهاجرين . والأنصار عدة : قتادة بن النعان ، وسلمة بن أسلم بن حريش .

ققال رجال من المهاجرين ، وكان أشدهم في ذلك قولاً عياش بن أبي ربيعة : يستعمل هذا الغلام على المهاجرين الأولين ؟ فكثرت القالة في ذلك ، فسبع عمر بن الخطاب بعض ذلك القول ، فرده على من تكلم به ، وجاء إلى رسول الله عليه فأخبره بقول من قال ، قغضب رسول الله عضابة وعليه قطيفة ثم صعد قغضب رسول الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس ، فما مقالة بلغتني عن بعضكم في المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد أيها الناس ، فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أسامة ؟! والله لئن طعنتم في إمارتي أسامة لقد طعنتم في إمارتي أباه من قبله ، وأيم الله ، إن كان للإمارة لخليق ، وإن ابنه من بعده لخليق للإمارة ، وإن كان لمن أحب الناس إلى ، وإنها لخيلان لكل خير ، فاستوصوا به خيراً ، فإنه من حياركم . ثم نزل رسول الله عليه فدخل بيته ، وذلك يوم السبت لعشر ليال خلون من ربيع خياركم . ثم نزل رسول الله عليه فدخل بيته ، وذلك يوم السبت لعشر ليال خلون من ربيع الأهل .

وجاء المسلمون الذين يخرجون مع أسامة يودعون رسول الله عَلِيَّ فيهم عمر بن الخطاب ، ورسول الله عَلِيَّةِ يقول : أنفذوا بعث أسامة ، ودخلت أم أين فقالت : أي رسول الله ، لو تركت أسامة يقم في معسكره حتى تماثل ، فإن أسامة إن خرج على حاله هذه لم ينتفع بنفسه ، فقال رسول الله عَلِيَّةِ : أنفذوا بعث [ ١٦/ ب ] أسامة ، فضى الناس إلى المعسكر ، فباتوا ليلة الأحد ، ونزل أسامة يوم الأحد ، ورسول الله عَلِيَّةِ تقيل مغمور وهو

اليوم الذي لدّوه (١) فيه . فدخل على رسول الله مَلِيَّةٍ وعيناه تهملان ، وعنده العباس والنساء حوله ، فطأطأ عليه أسامة فقبله ورسول الله مَلِيَّةٍ لا يتكلم ، فجعل يرفع يديه إلى الساء تم يصبها على أسامة . قال أسامة : فأعرف أنه كان يدعو لي .

قال أسامة : فرجعت إلى معسكري ، فلما أصبح يوم الاثنين غدا من معسكره وأصبح رسول الله على منيقاً ، فجاءه أسامة فقال : اغد على بركة الله ، فودعه أسامة ورسول الله على منيق مريح مفيق مريح مفيق مريح مفيق مريح مفيقاً ، وجعل نساؤه يتاشطن سروراً براحته . ودخل أبو بكر فقال : يا رسول الله ، أصبحت مفيقاً بحمد الله . واليوم يوم ابنة خارجة (١) فائذن لي ، فأذن له ، فذهب إلى السنت وركب أسامة إلى معسكره ، وصاح في أصحابه باللحوق إلى العسكر فانتهى إلى معسكره ونزل ، وأمر الناس بالرحيل ، وقد متع النهار ، فبينا أسامة بن زيد يريد أن يركب من الجُرف أتاه رسول أم أين وهي أمه تخبره أن رسول الله علي ورسول فأقبل أسامة إلى المدينة معه عمر وأبو عبيدة بن الجراح ، فانتهوا إلى رسول الله علي ورسول الله علي عوت ،

فتوفي عليه السلام حين زاغت الشمس يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول ، ودخل المسلمون الذين عسكروا بالجرف إلى المدينة ، ودخل بريدة بن الحصيب بلواء أسامة معقوداً حتى أتى به باب رسول الله عليه عليه عنده .

فلما بويع لأبي بكر أمر بريدة أن يذهب باللواء إلى بيت أسامة ولا يحله أبدأ حتى يغزوهم أسامة ، فقال بريدة : فخرجت باللواء حتى انتهيت به إلى بيت أسامة ثم خرجت به إلى الشام معقوداً مع أسامة ثم رجعت به إلى بيت [ ٦٣ / أ ] أسامة في زال معقوداً في بيت أسامة حتى توفى أسامة .

فلما بلغ العرب وفاة رسول الله عَلَيْتَ وارت من ارت منها عن الإسلام قال أبو يكر لأسامة : انفذ في وجهك الذي وجّهك فيه رسول الله عَلِيَّةِ . وأخذ الناس بالخروج وعسكروا

<sup>(</sup>١) اللدود من الأدوية : مايسقاه المريض في أحد شقى الغم ، النهاية · « لدد » .

<sup>(</sup>٢) فوق اللفظة في الأصل ضبة

<sup>(</sup>٢) هي زوجته ، حبيبة بنت خارجة . الإصابة ٢٦٩/٤

في موضعهم الأول وخرج بريدة باللواء حتى انتهى إلى معسكرهم الأول ، فشيقً على كبار المهاجرين الأولين ، ودخل على أبي بكر عُمرُ وعثان وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فقالوا : يا خليفة رسول الله مِلِيَّةِ ، إن العرب قد انتقضت عليك من كل جانب وإنك لاتصنع بتفريق هذا الجيش المنتشر شيئاً . اجعلهم عُدّة لأهل الردة ، ترمي بهم في نحورهم . وأخرى لاتأمن على أهل المدينة أن يغار عليها ، وفيها الـذراري والنساء ، فلوا استأنيت لغزو الروم حتى يضرب الإسلام بجرانه ويعود أهل الردة إلى ما خرجوا منه ، أو يفنيهم السيف ، ثم تبعث أسامة حينئذ . فنحن نأمن الروم أن تزحف إلينا . فاما استوعب أبو بكر كلامهم قال : هل منكم أحد يريد أن يقول شيئاً ؟ قالوا : لا . قد سمعت مقالتنا . فقال : والذي نفسى بيده ، لو ظننت أن السباع تأكلني بالمدينة لأنفذت هذا البعث ، ولا بدأت بأول منه ، ورسول الله عليه يزل عليه الوحى من الساء يقول : أنفذوا جيش أسامة ، ولكن خصلة ، أكلِّم أسامة في عمر يخلُّفه يقيم عندنـا ، فـإنــه لا غنى بنــا عنــه . والله ما أدري يفعل أسامة أم لا ؟ والله إن أبّى لا أكرهه ، فعرف القوم أن أبا بكر قد عزم على إنفاذ بعث أسامة . ومشى أبو بكر إلى أسامة في بيته فكامه في أن يترك عمر ففعل أسامة ، وجعل يقول له : أذنتَ ونفسك طيبة ؟ فقال أسامة : نعم . قبال : وخرج فأمر مناديمه ينادي : عزمة منى ألا يتخلف عن أسامة منْ بعثه مَنْ كان انتَدب معه في حياة رسول الله عَلِيْهُمْ ، فإني لن أوتي بأحد أبطأ الخروج معه [ ٦٣/ ب ] إلا ألحقته به مـاشيـاً وأرسل إلى النفر من المهاجرين الذين كانوا تكلموا في إمارة أسامة فعلَّظ عليهم وأخذهم بالخروج ، فلم يتخلف عن البعث إنسان واحد .

وخرج أبو بكر يشيع أسامة والمسلمين . فلما ركب أسامة من الجُرف في أصحابه وهم ثلاثة آلاف رجل وفيهم ألف فرس ، فسار أبو بكر إلى جانب أسامة ساعة ثم قبال : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ، إني سمعت رسول الله عليه يوصيك ، فانفذ لأمر رسول الله عليه فإني لست آمرك ولا أنهاك عنه ، إنما أنا منفذ لأمر أمر به رسول الله عليه ، فخرج سريعاً ، فوطئ بلاداً هادئة لم يرجعوا عن الإسلام : جُهينة وغيرها من قضاعة . فلما نزل وادي القرى قدّم عيناً له من بني عذرة يدعى حُرَيثاً ، فخرج على صدر راحلته أمامه مُغذاً حتى انتهى إلى أبْنَى ، فنظر إلى ما هناك ، وارتباد الطريق ، ثم رجع سريعاً حتى لقي

أسامة على مسيرة ليلتين من أبنَى ، فأخبره أن الناس غارّون (١) ولا جموع لهم ، وأمَرّه أن يُسرع للسير قبل أن تجتع الجموع وأن يشنها غارةً .

وروى المنذر بن جهم قال :

قال بريدة لأسامة : يا أبا محمد ، إني شهدت رسول الله عليه يوصى أباك أن يدعوهم إلى الإسلام ، فإن أطاعوه خيرهم إن أحبوا أن يقيوا في ديارهم ويكونوا كأعراب المسلمين فلا شيء لهم في الفيء ولا في الغنيمة ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ، وإن تحولوا إلى دار الإسلام كان لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين . قال أسامة : هكذا وصية رسول الله عَلِيلًا لأبي ؟ ولكن رسول الله ﷺ أمرني ، وهو آخر عهده إلي أن أسرع السير وأسبق الأخبــار وأن أشنّ الغارة عليهم بغير دعاء فأحرق وأخرّب . فقال بريدة : سمعاً وطاعة لأمر رسول الله وَيُلْتُم . فاما انتهى إلى أَبْنَى فنظر إليها منظر العين عبَّا [ ١٦/ أ ] أصحابه وقال: اجعلوها غارة ، ولا تُمعنوا في الطلب ولا تفترقوا واجّمتوا ، وأخفُوا الصوت واذكروا اسم الله في أنفسكم ، وجردوا سيوفكم وضعوها فين أشرف لكم . ثم دفع عليهم الغارة ، فما نبح كلب ، ولاتحرك أحد ، ولا شعروا إلا بالقوم قـد شُنُّوا عليهم الغـارة ينـادون بشعـارهم : يـا منصور أمتُ ، فقتل من أشرف له وسي من قدر عليه ، وحرّق في طوائفها بـالنـار ، وحرق منـازلهم وحروثهم ونخلهم ، فصارت أماصير من الدخاخين ، وأقام الخيل في عرصاتهم ، ولم يُمعنوا في الطلب . أصابوا ما قرُب منهم ، وأقاموا يومهم ذلك في تعبئة ما أصابوا من الغنائم . وكان أسامة خرج على فرس أبيه الذي قتل عليها أبوه يوم مؤتة ، كانت تدعى سَبْحة ، وقتل قاتل أبيه في الغارة . خبره به بعض من شي ، وأسهم للفرس سهمين ولصاحبه سهاً وأخذ لنفسه مثل ذلك . فلما أمسوا أمر الناس بالرحيل ، ومضى ومضى الدليل أمامه حريث العذري ، فأخذوا الطريق الذي جاء منها ، ودأبوا ليلتهم حتى أصبحوا بأرض بعيدة ثم طوى البلاد حتى انتهوا إلى وادي القرى في تسع ليال ، ثم قصد يغذ السير إلى المدينة وما أصيب من المسلمين أحد فبلغ ذلك هرقل وهو بحمص ، فدعا بطارقته فقال : هذا الذي حذرتكم فأبيتم أن تقبلوه مني ، قد صارت العرب تأتي من مسيرة شهر ، فتغير عليكم ثم تخرج من ساعتها ولم تكلم . قال أخوه يناق : فابعث رابطة تكون بالبلقاء فبعث رابطة واستعمل

<sup>(</sup>١) غارون : أي غافلون . النهاية « غرر »

عليهم رجلاً من أصحابه ، فلم يزل مقياً حتى قدمت البعوث إلى الشام في خلافة أبي بكر وعمر رضى الله عنها .

قالوا: واعترض لأسامة في منصرف قوم من أهل كثكث ، قرية هناك ، وقد كانوا اعترضوا لأبيه في بدأته ، فأصابوا من أطراف فناهضهم أسامة بمن معه ، فظفر بهم وخرّق عليهم وساق من نعمهم وأسر منهم أسيرين فأوثقها وهرب من بقي ، فقدم بها المدينة ، فضرب أعناقها .

#### [ ٦٤ / ب ] وعن يحيى بن النضر

أن أسامة بن زيد بعث بشيره من وادي القرى بسلامة المسلمين وأنهم قد أغاروا على العدو وأصابوهم . فلما سمع المسلمون بقدومهم خرج أبو بكر في المهاجرين وخرج أهل المدينة حتى العواتق ، وبشروا بسلامة أسامة ومن معه من المسلمين ، ودخل يومئذ على فرسه سبحة ، كأنما خرجت من ذي خُشُب ، عليه الدرع واللواء أمامه ، يحمله بريدة ، حتى انتهى به إلى المسجد فدخل فصلى ركعتين وانصرف إلى بيته معه اللواء . وكان مخرجه من الجرف لهلال شهر ربيع الآخر سنة إحدى عشرة ، فغاب خسة وثلاثين يوما سار عشرين في بدائه ، وخمس عشرة في رجعته .

## وعن أبي هريرة قال :

والذي لا إله إلا هو ، لولا أن أبا بكر استُخلف ما عُبِد الله ، ثم قال الثانية ثم قال الثالثة ، فقيل له : يا أبا هريرة ! فقال : إن رسول الله على وجّه أسامة بن زيد في سبع مئة إلى الشام ، فلما نزل بذي خشب قبض النبي عَلَيْةٍ وارتدت العرب حول المدينة فاجتمع إليه أصحاب رسول الله على قالوا له : يا أبا بكر ، ردّها ولا توجّه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة ، فقال : والذي لا إله إلا هو ، لو جرّت الكلاب بأرجل الناس ما رددت جيشاً وجّه رسول الله عَلَيْةٍ ولا حللت لواء عقده رسول الله عَلَيْةٍ . فوجه أسامة . فجعل لا عر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا : لولا أن لهؤلاء قوة ماخرج مثل هؤلاء من عنده ، ولكن نَدعهم حتى يلقوا الروم ، فلقوا الروم فهزموهم وقتلوه ، ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام .

# ذكر اهتمام أبي بكر بفتح الشام وحرصه عليه

قال ابن إسحاق:

كان فتح اليامة واليمن والبحرين ، وبعث الجنود إلى الشام في سنة ثنتي عشرة .

وقال أيضاً :

إن أبا بكر لما حدث نفسه بأن يغزو الروم [ ٦٥ / أ ] فلم يُطلع عليمه أحداً إذ جاءه شرحبيل بن حسنة ، فجلس إليه فقال : يا خليفة رسول الله ، أتُحدث نفسك أن تبعث إلى الشام جنداً ؟ فقال : نعم ، قد حدثت نفسي بذلك ، وما أطلعت عليه أحداً . وما سألتني عنه إلا لشيء . قال : أجل ، إني رأيت يا خليفة رسول الله فما يرى النائم كأنك تمشى في الناس فوق خَرْشَفَة (١) من الجبل ، ثم أقبلتَ تمشى حتى صعدت فيه من القِنان العالية ، فأشرفت على الناس ومعك أصحابك ، ثم إنك هيطت من تلك القنان إلى أرض سهلة دمثة ، فيها الزرع والقرى والحصون ، فقلت للمسلمين : شُنُّوا الغارة على أعداء الله وأنا ضامن لكم بالفتح والغنية ، فشد المسلمون وأنا فيهم معى راية ، فتوجهت بها إلى أهل قرية ، فسألوني الأمان فأمنتهم ثم جئت ، فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيم ، ففتح الله لك ، وألقوا إليك السَّلَم . ووضع الله لـك مجلساً فجلست عليـه ، ثم قيل لـك يفتح الله عليـك وتُنصر فـاشكر ربك واعمل بطاعته ، ثم قرأ ﴿ إذا جاءَ نَصْرُ الله والفَتْح ﴾ إلى آخرها . ثم انتبهتُ ، فقال لـه أبو بكر : نامت عيناك ، خيراً رأيت ، وخيراً يكون إن شاء الله ، ثم قال : بشَّرت بالفتح ونعيتَ إلى نفسى ، ثم دمعت عينا أبي بكر ثم قال : أما الخرشفة التي رأيتنا غشي عليها حتى صعدنا إلى القنّة العالية ، فأشرقنا على الناس ، فإنا نكابد من أمر هذا الجند والعدو مشقة و يكابدونه ، ثم نعلو بعدُ و يعلو أمرنا ، وأما نزولنا من القنة العالية إلى الأرض السهلة الدمشة والزرع والعيون والقرى والحصون فإنا ننزل إلى أمر أسهل مما كنا فيه من الخصب

<sup>(</sup>١) الحَرشفة : الأرض الغليظة . اللسان : « خرشف »

والمعاش . وأما قولي للمسلمين : شنوا على أعداء الله الفارة ، فإني ضامن لكم الفتح والغنية فإن ذلك دنو المسلمين إلى بلاد المشركين ، وترغيبي إيام على الجهاد والأجر والغنية التي تقسم لم [ 70 / ب ] ، وقبولهم . وأمّا الراية التي كانت معك ، فتوجهت بها إلى قرية من قراهم ودخلتها ، واستأمنوا فأمّنتهم فإنك تكون أحد أمراء المسلمين ويفتح الله على يديك . وأما الحصن الذي فتح الله لي ، فهو ذلك الوجه الذي يفتح الله لي ، وأما العرش الذي رأيتني عليه جالساً فإن الله يرفعني ويضع المشركين . قال الله تبارك وتعالى : ﴿ ورَفَعَ أَبَوَيْهِ على العَرْش ﴾ (١) وأما الذي أمرني بطاعة الله وقرأ علي السورة فإنه نعى إلي نفسي ، وذلك أن النبي عَلِي نفسي ، وذلك أن النبي عَلِي نفسي ، وذلك أن الله سالت عيناه فقال : لآمرن بالمه في مشارق الأرض ومغاربها حتى يقولوا : الله أحد أحد لا شريك له ، أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . هذا أمر الله وسنة رسول الله عَلِي الله عَلَوْن الله عَلَوْن الله عَلَوْن الله عاجزاً ولا وانياً ولا في ثواب المجاهدين زاهداً . فعند ذلك أمر الله أمر الأمراء . وبعث إلى الشام البعوث

وعن عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي قال :

لما أراد أبو بكر غزو الروم دعا علياً وعمر وعثان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الجراح ، ووجوه المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغير هم فدخلوا عليه . قال عبد الله بن أبي أوفي وأنا فيهم فقال : إن الله عز وجل لا تُحصى نعاؤه ولا يبلغ جزاءها الأعمال ، فله الحمد ، قد جمع الله كلمتكم وأصلح ذات بينكم وهداكم إلى الإسلام ونفى عنكم الشيطان ، فليس يطمع أن تشركوا به ولا تتخذوا إلها غيره ، فالعرب اليوم بنو أم وأب ، وقد رأيت أن أستنفر [ ٦٦ / أ ] المسلمين إلى جهاد الروم بالشام ليؤيد الله المسلمين ، ويجعل الله كلمته العليا مع أن للمسلمين في ذلك الحظر المناه عن الدين مستوجباً منهم هلك شهيداً . وما عند الله خير للأبرار ، ومن عاش عاش مدافعاً عن الدين مستوجباً على الله ثواب المجاهدين ، وهذا رأيي الذي رأيت ، ما شار امرؤ على برأيه ، فقام عمر بن

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف ۱۲ / ۱۰۰

<sup>(</sup>٢) عدل بالله أي أشرك وجعل له مثلاً . النهاية : « عدل »

<sup>(</sup>٣) اللفظة مستدركة في الهامش

الخطاب ققال : الحمد لله الذي يخص بالخير من يشاء من خلقه . والله ما استبقنا إلى شيء من الخير قط إلا سبقتنا إليه ، فو ذلك قضل الله يُؤْتِيه مَنْ يَشَاء وَالله ذُو الفَضْلِ العَظيم ﴾ (١) قد والله أردت لقاءك بهذا الرأي الذي رأيت . فما قضى أن يكون حتى ذكرته ، فقد أصبت أصاب الله فيك سبيل الرشاد ، سرّب إليهم الخيل في إثر الخيل ، وابعث الرجال بعد الرجال ، والجنود تتبعها الجنود . فإن الله ناصر دينه ، ومعزّ الإسلام وأهله .

ثم إن عبد الرحمن بن عوف قام فقال: يا خليفة رسول (٢) الله ، إنها الروم وبنو الأصفر ، حدّ حديد وركن شديد ، ما أرى أن تقحم عليهم إقحاماً . ولكن نبعث الخيل فنغير في قواصي أرضهم ثم نرجع إليك . فإذا فعلوا ذلك بهم مراراً أضروا بهم وغنوا من أدنى أرضهم فقووا بذلك على عدوه م ، ثم تبعث إلى أراضي أهل الين وأقاصي ربيعة ومضر ثم تجمعهم جيعاً إليك ، فإن شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك وإن شئت أغزيتهم ثم سكت وسكت الناس . قال : فقال لهم أبو بكر : ماذا ترون ؟ فقال عثان بن عفان : إني أرى أنك ناصح لأهل هذا الدين شفيق عليهم ، فإذا رأيت رأيا تراه لعامتهم صلاحاً فاعزم على إمضائه ، فإنك غير ظنين . فقال طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك المجلس من المهاجرين والأنصار : صدق عثان ، ما رأيت [ ٢٦ / ب ] من رأي فأمضه ، فإنا لا نخالفك ، ولا نتهمك . وذكروا هذا وأشباهه ، وعلي في القوم لم يتكلم . قال أبو بكر : ماذا ترى يا أبا الحسن ؟ فقال : أرى أنك إن سرت إليهم بنفسك أو بعثت إليهم رسول الله عَقِل عن شاء الله فقال : بشرّك الله بخير ! ومن أين علمت ذلك ؟ قال : عمت رسول الله عَقِل : لا يزال هذا الدين ظاهراً على كل من ناوأه حتى يقوم الدين وأهله طاهرون . فقال : سبحان الله ما أحسن هذا الحديث . لقد سررتني به سرّك الله .

ثم إن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس فذكر الله بما هو أهله وصلى على نبيه عَلَيْنَةُ ثم قال : أيها الناس ، إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام ، وأكرمكم بالجهاد وفضلكم بهذا الدين على كل دين فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام ، قاني مؤمّرٌ عليكم أمراء ، وعاقد لكم ، فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراء كم لتحسن نيتكم وشربكم وأطعمتكم . ف ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ اللّذِينَ

<sup>(</sup>١) المائدة ٥ / ١٥

<sup>(</sup>٢) الكلمة مستدركة في هامش الأصل .

اتُّقَوْا والَّذِينَ هَمْ مُحْسنُونِ ﴾ (١) فسكت القوم ، فو الله ما أجابوا فقال عمر : يا معشر المسلمين ، مالكم لا تجيبون خليفة رسول الله ﷺ وقيد ﴿ دَعَاكُم لما يُحْيِيْكُم ﴾ (٧) . أما إنه ﴿ لَوْ كَانَ عَرَضاً قَريباً وسَفَراً قاصداً ﴾ (٢) لابتدرتموه ، فقام عمرو بن سعيد فقال : يا بن الخطاب ، ألنا تضرب الأمثال أمثال المنافقين ؟! فما منعلك بما عبت علينا فيه أن تبتدئ به ؟! فقال عمر : إنه يعلم أني أجيبه لو يدعوني ، وأغزو لو يغزيني . قال عمرو بن سعيـد ، ولكن نحن لا نغزو لكم إن غزونيا ، إنما نغزو لله . فقال عمر : وفَّقك الله فقد أحسنت . فقال أبو بكر لعَمرو : اجلس رحمك الله فإن عمر لم يُرد بما سمعت أدَّى مسلم ولا تأنيبه ، إتما أراد عا سمعت أن ينبعث المتثاقلون إلى الأرض إلى الجهاد [ ٦٧ / أ ] فقام خالد بن سعيد فقال : صدق خليفة رسول الله ﷺ . اجلس ابن أخى . فجلس . وقال خالمد : الحمد لله الذي لا إله إلا هو الذي بعث محمداً بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . فالله مُنجز وَعْده ومُظهر دينه ومُهلك عـدوّه ، ونحن غير مخـالفين ولا مختلفين ، وأنت الوالي الناصح الشفيق ، ننفر إذا استنفرتنا ونطيعك إذا أمرتنا . ففرح بمقالته أبو بكر وقال : جزاك الله خيراً من أخ وخليل ، فقد كنت أسلمت مرتفباً وهاجرت محتسباً ، وقـد كنت هربت بـدينـك من الكفـار لكيما يطباع الله ورسولـه وتعلو كلمتـه ، وأنت أمير الناس ، فسر يرحمك الله ثم إنـه نزل ، ورجع خـالـد بن سعيـد فتجهز ، وأمر أبو بكر بلالاً فأذَّن في الناس أن انفروا أيها الناس إلى جهاد الروم بالشام ، وإلناس يرون أن أميرهم خالد بن سعيد ، وكان الناس لا يشكون أن خالـد بن سعيـد أميرُهم ، وكان أول خلق الله عسكر ، ثم إن الناس خرجوا إلى معسكرهم من عشرة وعشرين وتلاثين وأربعين وخمسين ومئة ، كل يوم ، حتى اجتمع أناس كثير . فخرج أبو بكر ذات يوم ، ومعه رجال من الصحابة حتى انتهى إلى عسكرهم فرأى عدة حسنة لم يرض عدتها للروم ، فقال لأصحابه : ما ترون في هؤلاء ؟ أن نشخصهم إلى الشام في هذه العدة ؟ فقال عر : ما أرض هذه العدة لجموع بني الأصفر . فقال لأصحابه : ماذا ترون فقالوا : نحن نرى ما رأى عمر ، فقال : ألا

<sup>(</sup>١) سورة النحل ١٦ / ١٢٨

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ٨ / ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة التوية ٩ / ٤٢

أكتب كتاباً إلى أهل<sup>(۱)</sup> الين ندعوهم إلى الجهاد فنرغبهم في ثوابه ، فرأى ذلك جميع أصحابه . قالوا : نثم ما رأيت . افعل . فكتب :

بسم الله الرحمن الرحم ، من خليفة رسول الله عليه إلى من قرئ عليه كتابي هذا من المؤمنين والمسلمين من أهل الين : سلام عليكم [ ١٧ / ب ] فإني أحد إليكم الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد ، فإن الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفروا خفافاً وثقالاً وبجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، والجهاد فريضة مفروضة ، والشواب عند الله عظيم ، وقد استنفرنا المسلمين إلى جهاد الروم بالشام وقد سارعوا إلى ذلك ، وقد حسنت في ذلك نيتهم وعظمت حسبتهم ، فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه ولتحسن نيتكم فيه ، فإنك إلى إحدى الحسنيين ، إما الشهادة وإما الفتح والغنية ، فإن الله تبارك وتعالى لم يرض من عباده بالقول دون العمل ، ولا يزال الجهاد لأهل عداوته حتى يدينوا بدين الحق ويُقروا بحكم الكتاب ، حفظ الله لكم دينكم ، وهدى قلوبكم ، وزكا أعالكم ، ورزقكم أجر المجاهدين الصابرين . وبعث بهذا الكتاب مع أنس بن مالك رضى الله عنه .

## قال ابن حزم :

ولما أجمع أبو بكر أن يبعث الجيوش إلى الشام كان أول من سار من عماله عمرو بن العاص وأمره أن يسلك على أيلة عامداً لفلسطين ، فقدم عمرو أمامه مقدمة عليهم سعيد بن الحارث السهمي ودفع لواءه إلى الحجاج بن الحارث السهمي وكان جند عمرو الذين خرجوا معه من المدينة ثلاثة آلاف فيهم ناس كثير من المهاجرين والأنصار . وخرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمشي إلى جنب راحلة عمرو بن العاص وهو يوصيه ويقول : يا عمرو اتق الله في سرّ أمرك وعلانيته . واستتعيه فإنه يراك ويرى عملك ، وقد رأيت تقديمي إياك على من هو أقدم سابقة منك ، ومن كان أعظم غناء عن الاسلام وأهله منك ، فكن من عمال الآخرة ، وأرد بما تعمل وجه الله . وكن والداً لمن معك ولا تكشفن الناس عن أستارهم ، واكتف بعلانيتهم . وكن مجداً في [ ٦٨ / أ ] أمرك ، واصدئق اللقاء إذا لاقيت ، ولا تجبن ،

<sup>(</sup>١) استدركت اللفظة في هامش الأصل وبجانبها « صح » .

وتقدم في الغلول وعاقب عليه ، وإذا وعظت أصحابك فأوجز وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك . في وصية له طويلة وعهد عهده إليه يعمل به .

#### وفي رواية :

قال أبو بكر لعمرو بن العاص : إني قد استعملتك على مَن مررت به من بليّ وعذرة وسائر قضاعة ومن سقط هناك من العرب ، فاندبهم إلى الجهاد في سبيل الله ورغّبهم فيه ، فن تبعك منهم فاحمله وزوّده . ورافق بينهم ، واجعل كل قبلية على حدتها ومنزلتها .

وبعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثلاثة أمراء إلى الشام: عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سقيان ، وشرحبيل بن حسنة . فكان عمرو هو الذي يصلي بالناس إذا اجتمعوا ، وإن تفرقوا كان كل رجل منهم على أصحابه . وكان أمر الناس إلى عمرو بن العاص يوم أجنادين ويوم فحل ، وفي حصار دمشق حتى فتحت .

ورد في الأصل : فحل بكسر الحاء . قال : والمحفوظ بسكونها .

ولما رأى عمرو بن العاص كثرة الجموع بالشام كتب إلى أبي بكر يدكر أمر الروم وماجمعوا ويستمده ، فشاور أبو بكر من عنده من السلمين . فقال عمر بن الخطاب يا خليفة رسول الله علي : اكتب إلى خالد بن الوليد ، يسير بمن معه إلى عمرو بن العاص فيكون له مدداً ، ففعل أبو بكر . وكتب إلى خالد بن الوليد . فلما أساه كتاب أبي بكر قال : هذا عمل عمر . حسدني على فتح العراق . وأن يكون على يدي ، فأحب أن يجعلني مدداً لعمرو بن العاص وأصحابه فأكون كأحدهم فإن كان فتح شركنا فيه ، أو أن أكون تحت يدي بعضهم فإن كان فتح كان ذكره له دوني ، وكتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن العاص يدي بعضهم فإن كان فتح كان ذكره له دوني ، وكتب أبو بكر الصديق إلى عمرو بن العاص ولا تقطع الأمور دونه لتقديمي إياك عليه ، وعلى غيره . شاورهم ولا تخالفهم .

## وعن موسى بن عقبة [ ٦٨ / ب ] قال :

ثم بعث أبو بكر ثلاثة أمراء إلى الشام : خالد بن سعيد على جند ، وعمرو بن العاص السهمي على جند ، وشُرحبيل بن حسنة على جند . ثم نزع خالد بن سعيد وأمّر على جنده

يزيد بن أبي سفيان ، فأدركه بذي المروة (١) ، فكأن عَمْراً وجَد على خالد بن سعيد . ولما فرغ خالد بن الوليد من اليامة جاءه كتاب أبي بكر يأمره بالمسير إلى الشام ، فمضى خالد على وجهه وسلك على عين التر (٢) فرّ بدومة فأغار عليها فقتل بها رجالاً ، وهزمهم وسبى ابنة الجودي ، ثم مضى حتى قدم الشام وبه يومئذ أبو عبيدة بن الجراح على جند ، ويزيد بن أبي سفيان على جند ، وعرو بن العاص على جند وشرحبيل بن حسنة على جند ، فقدم عليهم خالد بن الوليد فأمدهم يوم أجنادين وهزم الله عدوه .

وحج أبو بكر في خلاقته سنة ثنتي عشرة . فلما قفل من الحج جهز الجيوش إلى الشام فبعث عرو بن العاص قبل فلسطين ، فأخذ الطريق المغرّبة على أيلة ، وبعث يزيد بن أبي سفيان وأبا عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وأمرهم أن يسلكوا التبوكية من علياء الشام . ولما بعث أبو بكر الجيوش لقتال أهل الردة وأتته وفود العرب مُقرّة بما كانت أنكرت راجعة إلى ما كانت خرجت منه ، ورأى أبو بكر حسن خلافة ربه نبيه على لله وجاعة أمته ومنه عليهم بنصره وكفايته مؤونته على كل مرتد ومرتاب ، وقوته عليهم جميعاً واجتاع كلمتهم على الإيمان بالله والعمل بفرائضه دعاهم إلى جهاد قيصر وكسرى ومن يليها من أهل ملكها ، وإقامة فريضة الله عليهم بذلك ، والعمل بسنة رسول الله عليات من المهاجرين مسيره بنفسه وجماعة أمته إلى قيصر ومن يليهم ، فأجابه إلى ذلك جماعة من المهاجرين والأنصار [ ٢٩ / أ ] ومهاجرة الفتح وأمداد أهل العالية والين فاجتمع له منهم أربعة وعشرون ألفاً . وولى عليهم الأمراء ، وعقد لهم الألوية وجهزهم بما قدر عليه من الأموال والظهر . ولم يرض ببعثه السرايا ولا الاقتصار عليها فضوًا لما وجههم له ، فوليهم الله بحسن الصحبة في العاقبة وسعة الرزق والتكين في البلاد والنصر والقلّج والظهور على من تعرّض الصحبة في العاقبة وسعة الرزق والتكين في البلاد والنصر والقلّج والظهور على من تعرّض قالم بأجنادين ثم فحل ثم مرج الصفر ثم نزلوا على دمشق وحاصروا أهلها .

وأمر أبو بكر خالداً أن ينزل تياء ولا يبرحها ، وأن يدعو من حوله بالانضام إليه وألا يقبل إلا بمن لم يرتد ، ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره . فأقام واجتمع إليه جموع كثيرة . وبلغ الروم عظم ذلك العسكر قضربوا على العرب الضاحية البعوث بالشام إليهم ،

<sup>(</sup>١) ذو المروة : قرية بوادي القرى ، وقيل بين خُتُب ووادي القرى . معجم البلدان .

 <sup>(</sup>٢) بلدة قريبة من الأنبار غربي الكومة ، افتتحها المسلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في
 سنة ١٢ هـ . معجم البلدان .

فكتب خالد بن سعيد (۱) إلى أبي بكر بذلك وبنزول من استنفرت الروم ، ونفر إليهم من بهراء وكلب وسلح وتنوخ ولخم وجُذام وغسان من دون زَيْزاء (۲) بشلاث ، فكتب إليه أبو بكر أن أقدِم ولا تُحجم ، واستنصِر الله ، فسار إليهم خالد . فلما دنا منهم تفرقوا وأعروا منزلهم . فنزله خالد . ودخل عامَّة مَن كان تجمع له في الإسلام .

وكتب خالد إلى أبي بكر بذلك. فكتب إليه أبو بكر: أقدم ولاتقتحمن حتى لاتؤتى من خلقيك، قسيار فين كان خرج معيه من تهاء وفين لحق بيه في طرف الرميل حتى نيزلوا فها بين آبل(٢) وزَيْزاء والقسطل(٤)، فسار إليه بطريق من بطارقة الروم يدعى باهان ، فهزمه وقتل جنده . وكتب بذلك إلى أبي بكر واستنفره . وقدم على أبي بكر أوائل مستنفري الين ومَن بين مكة وبين الين وفيهم ذو الكلاع . وقدم عليه عكرمة قافلاً وغازياً فين كان معه من تهامة وعُهان والبحرين والسرو، فكتب لهم أبو بكر إلى أمراء الصدقات أن يبدلوا من استُبدل ، [ ٦٩ / ب ] فكلهم استبدل ، فسمّى ذلك الجيش جيش البدال . وقدموا على خالد بن سعيمد ، وعنمد ذلك اهتاج أبو بكر للشام ، وعنَّاه أمره . وقمد كان أبو بكر رد عمرو بن العاص على عمَّالة كان رسول الله عليَّة ولاها إياه من صدقات سعم هُـذيم ، وعـدْرة ومن لفّهم من جُدام وحَدَس (٥) قبل ذهابه إلى عُيان ، فخرج إلى عُمَان وهو على عدة من عمله إذا هو رجع ، فخرج إلى عُان فأنجز له ذلك أبو بكر . فكتب أبو بكر عند اهتياجه للشام إلى عرو أني قد كنت رددتك إلى العمل الذي كان رسول الله عليه ولا كمه مرة وساه لك أخرى ، مبعثك إلى عمان إنجازاً لمواعيد رسول الله بالله عليات فقد وليته ثم وليته وقد أحببت ، أبا عبد الله ، أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك ، إلا أن يكون الذي أنت فيه أحبّ إليك ، فكتب إليه عمرو: إنى سهم من سهام الإسلام. وإنك بعد الله للرامي بها ، والجامع لها ، فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئاً إن جاءك من ناحية من النواحي ، وكتب إلى الوليد نحو ذلك فأجابه بإيثار الجهاد .

<sup>(</sup>١) في الأصل خالد بن أبي سعيد ، وهو تحريف وقد مرّ الاسم قبلاً في ص ١٨٣ ، ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) زَيزاء : من قرى البلقاء في طريق الحاج . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٢) آبل الزيت بالأردن من مشارف الشام . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٤) القسطل : موضع قرب البلقاء من أرض دمشق في طريق المدينة . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٥) في الأصل « جديس » وما هنا عن ابن عساكر ١ / ٤٥٢ وحَدَسٌ يطن عظيم من العرب، القاموس » .

قال سعيد بن المسيب:

لما بعث أبو بكر الجنود نحو الشام: يزيد بن أبي سفيان وعرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة قال: لما ركبوا مثى أبو بكر مع أمراء جنوده يودّعهم حتى بلغ تُنيّة الوداع فقالوا: يا خليفة رسول الله ، أقشى ونحن ركبان ؟! فقال: إني احتسبت خُطاي هذه في سبيل الله .(١) وفي رواية : إني سمعت رسول الله عَلِيَّةً يقول : من أغبرَّتُ قدماه في سبيل الله حرّمها الله على النار(١) \_ ثم جعل يوصيهم فقال : أوصيكم بتقوى الله . اغزوا في سبيل الله فقاتلوا من كفر بالله ، فإن الله ناصر دينه ولا تغلُّوا ولا تغدروا ولا تجبُّنوا ولا تُفسدوا في الأرض ، ولا تعصُوا ما تؤمرون ، فإذا لقيتم العدو من المشركين إن شاء الله فادعوهم إلى ثلاث خصال فإن هم أجابوكم(٢) فاقبَلوا منهم وكفّوا عنهم : ادعوهم إلى الإسلام ، فإن هم أجابوكم(٢) فاقبلوا منهم وكفوا عنهم ، ثم ادعوهم إلى التحول [ ٧٠ / أ ] من دارهم إلى دار الماجرين ، فإن هم فعلوا فأخبروهم أن لهم مشلَّ منا للمهاجرين ، وعليهم منا على المهاجرين . وإن هم دخلوا في الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي فرض على المؤمنين ، وليس لهم في الفيء والغنائم شيء حتى يجاهدوا مع المسلمين . فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوهم إلى الجزية ، فإن هم فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم . وإن هم أبَوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوهم ، إن شاء الله ، ولا تعزقُنَّ نخلاً ولا تحرقُنّها(")، ولا تعقروا بيهة ، ولا شجرة تثر ، ولا تهدموا بيعة ، ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا النساء ، وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له ، وستجدون آخرين اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصاً (٤)، فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء الله .

<sup>(</sup>١ \_ ١) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل ، وبعده « صح » .

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) في الموضعين : « أجابوك » وما هنا عن ابن عساكر ١ / ٤٥٥

<sup>(</sup>r) في الأصل « ولا تعزقنها » وما هنا عن الطبوع ١ / ٤٥٦

<sup>(</sup>٤) أورد ابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان : « فحص » كلام أبي بكر برواية ( مفاحص : أي أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مفاحص كا تستوطن القطا مفاحصها وهو من الاستعارات اللطيفة لأن من كلامهم إذا وصفوا إنساناً بشدة الغي والانهاك في الشر قالوا : قد فرّخ الشيطان في رأسه وعشش في قلبه فذهب بهذا القول ذلك المذهب )

قال ابن اسحاق : حدثني محمد بن جعفر بن الزبير وقال لي :

هل تدري لم فرّق أبو بكر وأمر بقتل الشهامسة ونهى عن قتل الرهبان ؟ فقلت : لا أراه إلا لحبس هؤلاء أنفسهم ، فقال : أجل ، ولكن الشهامسة يلقون القتال فيقاتلون ، وإن الرهبان رأيهم ألا يقاتلوا ، وقد قال تعالى : ﴿ وقاتِلُوا في سبيل اللهِ الدّينَ يقاتلونكم ﴾ (١).

وقال اسحاق بن أبي قروة

إن خالداً ومن معه هبطوا من ثنيّة الغوطة ، تقدّمهم راية رسول الله ﷺ السوداء التي يقال لها العُقاب ، فبها سميت يومئذ ثنيّة العقاب .

قال اين اسحاق :

وسار خالد حتى أغار على غسان بمرج راهط ثم سار حتى نزل على قناة بصرى ، وعليها أبو عبيدة بن الجراح ، وشرحبيل بن حسنة ، ويزيد بن أبي سفيان فاجتمعوا فرابطوها ، حتى صالحت بصرى على أخذ الجزية ، وفتحها الله على المسلمين فكانت أول مدينة من مدائن الشام فتحت في [ ٧٠ / ب ] خلافة أبي بكر .

قال : وصالح خالد في وجهه ذلك أهل تدمر ، ومرّ على حُوَّارين (٢) فقتل وسبى .

وعن عبد الرحمن بن جُبير

أن أبا بكر الصديق كان جهّز بعد النبي عَيَّاتُ جيوشاً على بعضها شرحبيل بن حسنة ، ويزيد بن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص ، فساروا حتى نزلوا الشام فجمعت لهم الروم جوعاً عظية . فحدّث أبو بكر بذلك فأرسل إلى خالد بن الوليد وهو بالعراق ، وكتب أن انصرف بثلاثة آلاف فارس فأمد إخوانك بالشام ، والعجل العجل ، فأقبل خالد مُعِذاً جواداً ، فاشتق الأرض بمن معه حتى خرج إلى ضَيَر فوجد المسلمين معسكرين بالجابية ، وتسامع الأعراب الذين كإنوا في مملكة الروم بخالد ففزعوا له ، ففي ذلك يقول قائلهم : [ من الطويل ]

<sup>(</sup>١) النقرة ٢ / ١٩٠

<sup>(</sup>٢) حُوَّارين : حصن من ناحية حمص مر عليه خالد بن الوليد . معجم البلدان .

## ألا يا اصبَحِينا قَبْلَ خَيلِ أَبِي بَكر لَعَلَّ منايانا قَريبٌ وما ندري

فنزل خالد على شرحبيل بن حسنة ويزيد وعمرو فاجتمع هؤلاء الأربعة أمراء . وسارت الروم من أنطاكية وحلب وقنسرين وحمص وما دون ذلك ، وخرج هرقل كراهية لمسيرهم متوجهاً نحو الروم وسار باهان الرومي ابن الرومية إلى الناس بمن كان معه .

## روى عبد الحيد بن جعفر عن أبيه

أن المسلمين ساروا وعليهم هؤلاء الأمراء : يزيد بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة . كلّ على عسكر ، ومن كانت الواقعة مما يلي عسكره فهو على أصحابه ، وساروا ، معهم النساء والذرية بالخيل والسلاح ، ليس معهم حمار ولا شاة ، فأخذوا على طريق فلسطين حتى نزلوا بقرية يقال لها : ثادَن من قرى غزة ، ويما يلى الحجاز ، فلقيهم بها بطريق من بطارقة الروم فأرسل إليهم أن يُخرجوا إليه أحد القواد ليكلمه . قال : فتواكلوا ذلك وقالوا لعمرو بن العاص : أنت لذلك . فخرج إليه عمرو فرحّب به البطريق ومتّ إليه بقرابة العيص [ ٧١ / أ ] بن إسحاق بن إبراهيم . وقال : ما الذي جاء بكم ، فقد كانت الآباء اقتسمت الأرض ، فصار لكم ما يليكم ، وصار لنسا ما يلينا ، وقد عَرِفنا أنكم إنما أخرجكم من بلادكم الجهد ، وسناً مر لكم بمعروف ، وتنصرفون . فقال عمرو : أما القرابة فهي على ما ذكرت ، وأما القسمة فإنها كانت قسمة شططاً علينا ، فنحن نريد أن نزاد حتى تكون قسمة معتدلة ، لنأخذ نصف ما في أيديكم من الأنهار والعمارة ونعطيكم نصف ما في أيدينا من الشوك والحجارة . وأما ما ذكرت من الجهد الذي أخرجنا ، فإنا قدمنا فوجدنا في هذه البلاد شجرة يقال لها الحنطة ، فعذقنا منها طعاماً لا نفارقكم حتى نصيركم عبيداً أو تقتلونا تحت أصول هذه الشجرة . قال : فالتفت إلى أصحابه فقال : صدقوا ، وافترقا ، فاقتتلوا فكانت بينهم معركة انصرف القوم على حامية ، ومضى المملون في آثارهم حتى طووهم عن فلسطين والأردن إلا ما كان من إيلياء وقيسارية تحصّن فيها أناس فتركوهم ومضوا إلى ناحية البثنيّة ودمشق .

## وحدث أبو عثمان الصنعائي شراحيل بن مرثد قال:

بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنـه في خلافتـه خـالـد بن الوليــد إلى أهل اليامـة ، وبعث يزيد بن أبي سفيان إلى الشام . قـال : فكنت ممن ســار مع خـالــد إلى اليامــة . فلمــا قدمنا قاتلنا قتالاً شديداً وظفرنا بهم . وهلك أبو بكر واستخلف عمر بن الخطاب فبعث أبا عبيدة بن الجراح إلى الشام ، فقدم دمشق فاستمد أبو عبيدة عمر ، فكتب عمر إلى خالد أن سر إلى أبي عبيدة بالشام فدعا خالد بن الوليد الدليل فقال : في كم نأتي إلى الحيرة ؟ فقال : في كذا وكذا . قال : فعَطّش خالد الإبل ثم سقاها ، واستقى وسقى الخيل ، ثم كعم (۱) أفواه الإبل وأدبارها ، وقال له الدليل : إن أنت أصبحت عنيد الشجرة نجوت ونجا من معك ، وإن أصبحت دون الشجرة فقد هلكت وهلك من معك [ ٢١ / ب ] فسار خالد بمن معه فأصبح عنيد إضاءة الفجر عنيد الشجرة فتحر الإبل ، وسقى ما في بطونها الخيل ، وأطعم لحومها المسلمين ، وسقى المسلمين من المزاد التي كانت تُحمل معه ، ثم أتى الحيرة أو الكوفة ، فصالحه أسقفها .

قال ابن عماكر : كذا قال ، و إنما كان هذا بعد رجوعه عن الحيرة . وأبو عبيدة كان بالشام في أيام أبي بكر .

وكان أبو بكر قد وجه خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام حيث وجه خالد بن الوليد إلى العراق وأوصاه بمثل الذي أوصى به خالداً . وإن خالد بن سعيد سار حتى نزل على الشام ولم يقتحم ، واستجلب الناس وعرّ فهابته الروم وأحجموا عنه ، فلم يصبر على أمر أبي بكر ، ولكن تورّدها فاستطردت له الروم حتى أوردوه الصُّفَريْن ثم تعطَّفوا عليه بعدما أمن ، فوافقوا ابنه سعيد بن خالد مستمطراً فواقعوه فقتلوه ومن معه ، وأتى الخبر خالداً فخرج هارباً حتى أتى البر فتنزل منزلاً ، واجتمعت الروم إلى اليرموك فنزلوا به . وقالوا : والله لنشغلن أبا بكر في نفسه عن تورَّد بلادنا بخيوله . وكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بالذي كان ، فكتب أبو بكر إلى عمرو بن العاص ـ وكان في بلاد قضاعة ـ بالسيّر إلى بلاد اليرموك ففعل . وبعث أبا عبيدة بن الجراح وينيد بن أبي سفيان وأمر كل واحد منها اليرموك ففعل . وبعث أبا عبيدة بن الجراح وينيد بن أبي سفيان وأمر كل واحد منها بالغارة . وألا تَعَلُوا(٢) حتى لا يكون وراء كم أحد من عدوّكم . وقدم عليه شرحبيل بن حسنة بفتح من فتوح خالد فسرحه نحو الشام في جند ، وسمّى لكل رجل من أمراء الأجناد كورة من كور الشام ، فتوافوا باليرموك . فلما رأت الروم توافيهم ندموا على الذي ظهر منهم ،

<sup>(</sup>١) كعم البعير : شد فاه لئلا يعض أو يأكل ، القاموس ه كعم » .

<sup>(</sup>Y) وغل في الشيء يغل : دخل وتوارئ أو بعد وذهب . القاموس : « وغل » .

ونسُوا الذي كانوا يتواعدون آبا بكر به ، واهتوا وهَمَّتُهم أنفسهم وأشجوهم وشجوا بهم . ثم نزلوا الواقوصة ، وقال أبو بكر : والله لأنسينَ الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد . فكتب إليه بالمسير إلى أبي عبيدة بالشام ، وأمره أن يستخلف [ ٧٢ / أ ] المثنى بن حارثة على العراق في نصف الناس . فإذا فتح الله على المسلمين الشام فارجع إلى عملك بالعراق .

وبعث خالد بالأخماس إلا ما نقل منها مع عمير بن سعد الأنصاري ، وبمسيره إلى الشام ، ودعا خالد الأدلة ، فارتحل من الحيرة سائراً إلى دومة ثم طعن في البر إلى قراقر ثم قال : كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم ؟ فإني إن استقبلتها حبستني عن غياث المسلمين ، فكلهم قال : لا نعرف إلا طريقاً لا تحمل الجيوش يأخذه الفق والراكب فإياك أن تُفرّر بالمسلمين . فعزم عليه ولم يجبه إلى ذلك إلا رافع بن عميرة على تهيئة شديدة . فقال له خالد وللمسلمين : لا يهولنكم ، فإنا عباد الله ، وفي سبيل الله ، وعلى طاعة خليفة رسول الله ، ونحن وإن كثرنا بعد أن نتزود كالقليل المنكش ، فناشدوه فتاب فيهم فقال : لا يختلفن هديكم ، ولا يضعفن يقينكم ، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية ، والأجر على قدر الحسبة ، وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث لشيء يقع فيه مع معونة الله له ، فقالوا له : أنت رجل قد جمع الله لك الخير ، فشأنك فطابقوه ونووا واحتسبوا واشتهوا مثل الذي اشتهى خالد .

ولما سار خالد من الحيرة يَمَد أهل الشام استعمل على الضعفاء عير بن سَعد ، واستعمل على من أسلم بالعراق المثنى بن حارثة الشيباني ، ثم سار حتى نزل عين التمر وأغار على أهلها ، ورابط حصونَها مقاتلة كانت لكسرى وضعهم فيها حتى استنزلهم ، فضرب أعناقهم وسبى من عين التمر بشراً كثيراً ، فبعث بهم إلى أبي بكر . وذلك أول سبي قدم المدينة . من ذلك السبي أبو عَمرة جدالاً عبد الله بن أبي عَمْرة وعبيد مولى المعلى وأبو عبيد الله مولى بنى زهرة وَخَير مولى أبي داود ويسار مولى قيس بن مخرمة .

قال ابن إسحاق:

وكان فيهم عير بن زيتون الذي ببيت المقدس ، ويسار مولى أبي بن كعب ، وهو أبو الحسن [ ٧٧ / ب ] بن أبي الحسن البصري ، وأفلح مولى أبي أيوب الأنصاري . ووجدوا في

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أبو » . وما هنا عن ثاريخ ابن عساكر ١ / ٤٦٧

كنيسة اليهود صبياناً يتعلمون الكتابة في قرية من قرى عين التريقال لها تُقيرة (١) . وكان فيهم حمران بن أبان مولى عثان ، وقتل هلال بن عطية بن بشر المري وصلبه . ثم سار ففوّز من قراقر \_ وهو ماء لكلب \_ إلى سُوى وهو ماء لبَهراء بينها خس ليال ، فلم يهتد الطريق ، فطلب دليلاً فدُل على رافع بن عميرة الطائي ، فأتاه رافع فاستدله على الطريق فقال : انشد الله في نفسك وجيشك ، فإنها مفازة خمس ليال ليس فيها ماء مع مضلَّتها ، وإن الراكب المنْفرد يسلكها فيخاف على نفسه التهلكة ، وما يسلكها إلا مغرور . ما علمت أحداً أخذ فيها بثَّقَل ، فقال خالد : إنه لا بد منه ، وقد كتب إلى الأمير بعزمه ، فأحضرنا رأيك ونصيحتك ، ومُرنا بأمرك . قال رافع : فابغني عشرين من الإبل سمان عظمام ، فأتي بهن فظمَّ أهن حتى جهدن ، فأوردها الماء فشربن حتى تملأن ثم أمر بمشافرها فقُطعن ثم كَعمهن كيلا تجتررن ، ثم حَلِّ أذنابهن ، ثم قال لخالـد : تزود واحمل مَن أطاق أن يصرّ على أذن ناقته ماء فليفعل فإنها المهالك ، ففعل ، وساروا فسار معهم وسيار خياليد معيه بالخيول والأثقال . فكلما سار يوماً وليلة اقتطع منهن أربعة فأطعم لحمانهما . وسقى مما في أكراشهما الخيل ، وشرب الناس ما كانوا حملوا . وبقى منزل واحد ونفدت الإبل وخشى خالد على أصحابه في آخر يوم ، فأرسل خالد إلى رافع أن الإبل قد نفدت فما ترى ؟ قال : قد انتهيت إلى الري فلا بأس عليك . اطلبوا شجرة بمثل قعدة الرجل ، فعندها الماء . ورافع يومئذ رمِد ، فطلبوها فلم يصيبوها فرجعوا إلى رافع ، فقالوا : إنا لم نصبها ، فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون . هلكتم وهلكتُ لا أبالكم . اطلبوها [ ٧٧ / أ ] فطلبوها فأصابوها قد قطعت الشجرة وقد بقى منها بقية ، فكبّر وكبّر الناس . فقال : احتفروا فاحتفروا عيناً عذية مروية ، فتزوَّدوا وسقوا وحملوا . فقال رافع : إن هذه المفازة ما سلكتها قبط إلا مرة واحدة مع أبي وأنا غلام .

وفي رواية : فقال رافع . والله ما وردت هذا الماء مـذ ثلاثين سنبة . فقـال شـاعر من الممين : قيل هو أبو أحيحة القرشي (٢) : [ من الرجز ]

لله عينا رافع أنّى اهتدى فيوز من قراقر إلى سُيوى خساً إذا ما سارها الجِبسُ بكى مناسارها من قبله إنس يُرى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يقير » ونقيرة : قرية من قرى عين التمر . معجم البلدان ـ

<sup>(</sup>٢) البيتان في معجم البلدان : « سوى » . وفي الأصل : « سَوَا ، الجيش ، أرى » .

ثم إن خالد بن الوليد أغار على أهل سُوى ، وهو ماء بَهراء ، قبل الصبح ، وهم يشربون شراباً لهم في جفنة قد اجتموا عليها ومغنيهم يقول : [ من الطويل ]

ألا علَّ لله في قَبْ لَ جيشِ أبي بكرِ لملَّ منايانا قريبٌ وما ندرِي فرعوا أن ذلك المغنى قتل تحت الغارة ، فسال دمه في الجفنة .

ثم استقام بخالد الطريق فتواصلت به المياه ، حتى إذا أغار على مرج العذراء وبه ناس من غسان فأصاب منهم ، ثم مضى حتى نزل مع أبي عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة على قناة بصرى فنزل معهم حتى صالحت بصرى على الجزية ، وكانت أول جزية وُقَعت بالشام في عهد أبي بكر .

وكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : أما بعد . فدع العراق وخلّف أهله فيه الـذين قدمت عليهم وهم فيه . ثم امض محففاً في أهل القوة من أصحابنا الـذين قدموا معـك العراق من اليامة ، وصحبوك من الطريق وقدموا عليـك من الحجـاز حتى تــأتي الشــام فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ، ومن معه من المسلمين ، فإذا التقيتم فأنت أمير الجماعة . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته .

# ما روي من توقع المشركين لظهور دولة المسلمين

[ ٧٢ / أ ] عن عبد الله بن عباس أن أبا سفيان بن حرب أخبره

أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ، وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله سَلِيْتُهِ مادُّ(١) فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه ، وهو بإيلياء ، فدعاهم في مجلسه وحوله عظهاء الروم ، ثم دعاهم وترجمانه فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ؟ قال أبو سفيان : فقلت : أنا أقربهم به نسباً ، فقال : أدنوه مني ، وقربوا أصحابه فجعلوهم علند ظهره ، ثم قال لترجمانه قل لهم : إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذب فكذَّبوه ، قبال أبو سفيان : فوالله لولا الحياء أن يَأتُروا عليَّ كذباً لكذَّبته عنه ، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب ، قال : فهل قال هذا القول منكم أحـدٌ قـطُّ قبله ؟ قلت : لا ، قال : فهل كان من آبائه ملك ؟ قلت : لا ، قال : فأشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد سَخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ، قال : فهل كنم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول الذي قال ؟ قال : قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم ، قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال ، ينال منا وننال منه . قال : فماذا يأمركم ؟ قبال : يقول : اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة وبالصدقة والعفاف والصلة ، فقيال : للترجمان قبل ليه : إني سيألته عن نسبه ،

<sup>(</sup>١) ماذ فيها أي أطال المدة وهي فاغل من المند . النهاية « مدد »

فذكرت أنه فيكم ذو نسب ، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها . وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا ، فقلت : لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت : لو رجل يأتم بقول قبل قبل . وسألتك : هل كان من آبائه ملك ؟ فذكرت أن لا ، فقلت : لو كان من آبائه ملك أبيه . وسألتك : هل كنتم تنهمونه كان من آبائه ملك أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا ، فقد أعرف أنه لم يكن ليدذر الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل . وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ، وهم أتباع الرسل . وسألتك : أيريدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون ، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم . وسألتك : أيرت أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ فذكرت أن لا ، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب . وسألتك : هل يغدر ؟ فزعت أن لا ، وكذلك الرسل لا يغدرون . وسألتك : بم الأوثان ، ويأمركم بالصلاة وبالصدقة والعفاف والصلة ، فإن كان ما تقول حقاً فسيلك موضع قدمي هاتين ، وهو نبي ، وقد كنت أعلم أنه خارج ، ولكن لم أكن أظن أنه منكم ، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشّبت لقاءه ، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ، ثم دعا ولو أني أعلم أني أخلص إليه لدي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو : بكتاب رسول الله يهيئ الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا هو :

بسم الله الرحمن الرحم ، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدى . أما بعد : فإني أدعوك بداعية الإسلام ، أسلم تسلم ، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الإرّيسين (١) ﴿ ياأهلَ الكِتابِ تَعَالَوُا إلى كَلمةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم أَلاّ نعيد إلاّ الله ولا نَشْرك به شَيْعًا ﴾ (٢) الآية .

قال أبو سفيان : فلما قال ماقال وفرغ من قراءة الكتباب ، كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجُنا ، فقلت لأصحبابي حين أخرجنا : لقد أمِرَ<sup>(7)</sup> أمر ابن أبي كبشة ، إنه يخافه ملك بني الأصفر ، فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله علي

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير : « اختلف في هذه اللفظية صيفة ومعنى » فقيل هم الحدم والحول لصده إياهم عن الدين وقيل : قرقة من قوم هرقل قتلت نبيها , وقيل الملوك ، وقيل العشارون ، النهاية واللسان : « أرس » ،

<sup>(</sup>۲) آل عران ۳ / ۹٤

 <sup>(</sup>٢) أي كثر وارتفع شأنه . يعني النبي ﷺ النهاية : « أمر » .

الإسلام ، وكان ابن قاطور وهو صاحب إيلياء وهرقل سَقَّفَه على نصاري الشام يحدث [ ٧٤ / ب ] أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً خبيثَ النفس ، فقال له بعض بطارقته : لقد أنكرُنا هيئتك ، فقال ابن قاطور: وكان هرقيل رجيلاً حزاء ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه : إنى رأيت الليلةَ حين نظرتُ في النجوم ملك الختان قد ظهر ، فن يختن من هذه الأمم ؟ قالوا : ليس يختن غير اليهود ، فلا يهمنُّك شأنهم واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود ، فبيناهم على أمرهم ذلك أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبّره عن خبرَ رسول الله ﷺ فلما استخبره هرقل قبال : اذهبوا فبانظروا مختتنَّ هو أم لا ؟ فنظروا إليه فحدَّثوه أنه ختتن ، فسأله عن العرب أيختتنون ؟ فقال : نعم هم يختتنون ، فقال هرقلُ : هذا ملكُ هذه الأمة قد ظهر ، فكتب هرقل إلى صاحب لـه برُوميَّةَ ، وكان نظيرَه في العلم ، وسار هرقل إلى حمص ، فلم يرم حمص حتى أتاه كتابً من صاحب يوافقُ هرقل على خروج رسول الله ﷺ وأنه نبيٌّ ، فـأذِنَ هرقل لعظياءِ الروم في دسكرةٍ لـه بحمص تم أمر بأبوابها فعُلَّقتُ ثم اطلع فقال لهم : يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم ؟ تتبعوا هذا الرجل. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد أُغلقتُ ، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيسَ من إيمانهم فقال : ردّوهم عليٌّ ، وقال : إني إنما قلت مقالتي التي قلتُ لكم آنفاً أُختَبر بها شدَّتكم على دينكم فقد رأيتُ الذي أحبُّ فسجدوا له ورضوا عنه ، فكان ذلك آخر شأن هرقل .

المحفوظ ابن الناظور ، ويقال بالطاء المهملة .

وقد كان أمير جند الروم باليرموك قد بعث عيناً من عرب الشام فدخل على المسلمين عسكرهم ، فرجع إليه فأخبرهم أنهم بالليل رهبان وبالنهار فرسان ، هم فيا بينهم كالعبيد وعلى مَنْ سواهم كالأسود ، إذا قالوا صدقوا ، وإذا عاهدوا أَوْفَوْا ، سأخذون لله حقوقه ولو من [ ٧٥ / أ ] أنفسهم ، فقال : أف لك ، لئن كنت صادقاً للموت خير من الحياة ، ولَيرَن علينا منهم شرّطويل .

وفي رواية : ولو سرق ملكهم قطعوا يده ، ولو زنى رَجموه .

وقد كان هرقل قبل مَهْزم خالد بن سعيد حجّ بيت المقدس ، فبينها هو مقيمٌ به أتاه الخبرُ بقرب الجنود منه ، فجمع الرومَ وقال : أرى من الرأي أن لا تقاتلوا هؤلاء القوم وأن

تصالحوهم فوالله لئن تعطوهم نصف ما أخرجت الشامُ ، وتأخذون نصفاً ، وتبقى لكم جيالٌ الروم خيرً لكم من أن يغلبوكم على الشام ويشاركوكم في جبال الروم ، فنخر أخوه ونخر ختنه وتصدُّع عنه من كان حوله . فلما رآهم يعصونه ويردّون عليه بعث أخياه وأمرّ الأمراء ووجيه إلى كل جنداً ، فلما اجتمع المسلمون أمرهم بمنزل جامع واسع حصين ، فنزلوا بالواقوصة وخرج فنزل حمس . فلما بلغه أن خالداً قد طلع على سوى فانتسف أهله وأمواله وعمد إلى بصرى فافتتحها وأباح عذرا قال لجلسائه : ألم أقل لكم لا تقاتلوهم فبإنه لا قوامَ لكم مع هؤلاء القوم ، إن دينهم دين جديد يجدد لهم ثباره(١) ولا يقوم لهم أحد حتى يبلى ، فقالوا له : قاتلُ عن دينك ولا تجبّن الناس واقض الذي عليك . قال : وأي شيء أطلب يهذا إلا توفير دينكم ؟ ولما نزلت جنود المسلمين اليرموك بعث إليه المسلمون : إنا نريد كلام أميركم وملاقاته ، أفَّتَدَعونا نأتيه نكلمه ، فأبلغوه فأذن لهم فأتاه أبو عبيدة كالرسول ويزيد بن أبي سفيان كالرسول والحارث بن هشام وضرار بن الأزور وأبو جندل بن سهيل ، ومع أخى الملك يومئذ في عسكره ثلاثون رواقاً وثلاثون سرادقاً كلها من ديباج ، فلما انتهوا إليها أَبُوا ا أن يدخلوا عليه فيها ، وقالوا : لا نستحلُّ الحرير فابرز لنا فنزل إلى فُرش لـه مهـدة ويلغ ذلك هرقل فقال : أَمْ أَقَلُ لَكُمْ هَذَا أُوِّلُ الذَّلِّ . أَمَّا الشَّامُ فَلَا شَامٌ ، وويل للروم من المولود الشؤوم ، ولم يتأتُّ بينهم وبين السلمين صلح فرجع أبو عبيدة وأصحابه واتعدوا ، فكان القتال حتى جاء الفتح.

## [ ٧٥ / ب ] حدث رجلان من غسان ، قال (<sup>٢)</sup> :

لما كان السلمون بناحية الأردن تحدثنا بيننا أن دمشق ستحاصر ، فقال أحدنا لصاحبه : هل لك أن ندخل المدينة فنتبين من سوقها قبل حصارها ، فبينا نحن فيها نتسوق إذ أتانا رسول يطريقها اصطراخيه ، فذهب بنا إليه ، فقال : أنتا من العرب ؟ قلنا : نعم ، قال : وعلى النصرانية ؟ قلنا : نعم ، قال : ليذهب أحدكا إلى هؤلاء فليتحسس لنا من خبرهم ورأيهم ، وليثبت الآخر على متاع صاحبه ، ففعل ذلك أحدنا فلبث لبشأ ثم جاءه فقال : جئتك من عند رجال دقاق يركبون خيولاً عتاقاً (٢) ، أما الليل فرهبان ، وأما

<sup>(</sup>١) في القاموس « ثبر » : « وهو على ثِبارِ أمر ، ككتاب ، على إشراف من قضائه » .

<sup>(</sup>٢) أي قال الراوي يحبى بن يحبي الفـــاني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : • عتاق » . وفوق اللفظة ضبّة . إشارة إلى الصواب الذي أثبتنا .

النهار قفرسان ، يريشون النبل ويبرونها ويثقفون القنا ، لوحدثت جليسك حديشاً مافهمه عنك لما علا من أصواتهم بالقرآن والـذكر ، فالتفت إلى أصحابه فقال : أتاكم منهم مالا طاقة لكربه .

قال ابن إسحاق:

كان أصحاب الرسول على لا يثبت لهم العدو قُواق الله عند اللقاء ، فقال هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم ، قال لهم : أخبروني وَ يُلكم عن هؤلاء القوم الدين يقاتلونكم أليسوا هم بشر مثلكم ؟ قالوا : بلى ، قال : فأنتم أكثر أم هم ، قالوا : بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن ، قال : فا بالكم تُهْزَمون كلما لقيتموهم ، فقال شيخ من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون بالليل ، ويصومون بالنهار ، ويوفون بالعهد ، ويأمرون بالمعروف وينهؤن عن المنكر ، ويتناصفون بينهم ، ومن أجل أنا نشرب الخر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ، ونأمر بما يُسخط الله وننهى عما يرضي الله ، ونفسد في الأرض ، قال : أنت صدقتني .

<sup>(</sup>١) الفواق : ما بين الحلبتين من الراحة المناقة . النهاية : « فوق »

# ذكر ظفر جيش المسامين بأجنادين وفحل ومرج الصُفر

قال ابن شهاب:

كانت وقعةً أجنادين وقحل في سنة [ ٧٦ / أ ] ثلاث عشرة : أجنادين في جمادي ، وفحل في ذي القعدة .

قالوا

وكانت وقعة أجنادين يوم السبت صلاة الظهر لليلتين بقينا من جمادي الأولى سنة ثلاث عشرة .

قال ابن إسحاق:

استُخلف عمر على رأس اثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر واثنين وعشرين يوماً من مهاجر رسول الله عليه الناس بالشام إلى خالمد بن الوليمد ، والأمراء على منازلهم ، فساروا قبل فحل من الأردن ، وكانت قحل في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة ، وعلى رأس ستة أشهر من خلافة عمر ، (١) وقيل إن فحل كانت في رجب(١)

قال الواقدي :

وفي سنة أربع عشرة كان فتح مرج الصّفّر ، فأقام المسلمون بها خمس عشرة من الحرم ، وفيها زحف المسلمون إلى دمشق في الحرم فحاصروها ستة أشهر إلا يوماً .

وقال ابن إسحاق :

وقعة مرج الصفر يوم الخيس لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة ، والأمير خالد بن الوليد .

<sup>(</sup>١ \_ ١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل

حدث سعيد وابن جابر قاء :

ثم كانت بعد أجنادين وقعة مرج الصُفَّر. قال سعيد: التقواعلى النهر عند الطاحونة ، فقتلت الروم يومئذ حتى جرى النهر ، وطحنت طاحونتها بدمائهم ، فأنزل الله على المسلمين نصرَه ، وقتَلَتْ يومئذ أمَّ حكم أربعةً من الروم بعمود فسطاطها .

حدث عبد الله بن عَمرو بن العاص في بيت المقدس ، قال :

شهدنا أجنادين ونحن يومئذ عشرون ألفاً ، وعلى الناس يومئذ عرو بن العاص ، فهزمهم الله ، ففاءت فئة إلى فحُل في خلافة عمر . فسار إليهم في الناس عرو بن العاص فنفاهم إلى فحل . فأهل الشام قاطبة وعامة رواتنا يقولون إن أجنادين كانت قبل فحُل ، وهي في ولاية أبي بكر ، وكانت فحل في ذي القعدة في خلافة عمر على رأس خمسة شهر من خلافته . وكانت أجنادين أول وقعة بين المسلمين والروم نصر الله المسلمين ، وهي إحسدى ملاحم الروم التي أبيروا فيها .

قال الواقدي :

كانت أجنادين في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة ، وبُشِّر بهـا أبو بكر رضي الله عنــه وهو بآخر رمق .

قال :

ومضى خالد بن الوليد إلى أصحابه حتى نزل على قناة بصرى ، فيجد الأمراء مقيمين [ ٧٦ / ب ] لم يفتحوا شيئاً قال : مامقامكم بهذا الموضع ؟ انهضوا ، فنهضوا بأهل بصرى ف أمشوا ذلك اليوم حتى دَعَوْا إلى الصلح فصالحوهم وكتبوا بينهم كتاباً ، فكانت أول مدينة فتحت من الشام صلحاً . وفيها مات سعد بن عبادة ، وكان فتحها لخس بقين من ربيع الأول سنة ثلاث عشرة ، وأهل الشام يقولون : إن فحل كانت قبل فتح دمشق .

وذكر سيف بن عمر التهيمي :

أنها كانت بعد فتح دمشق . والله أعلم .

وخلف الناس بعد فتح دمشق يزيد بن أبي سفيان في خَبْله في دمشق وساروا نحو فحل ، فكان على الناس شُرحبيل بن حَسَنَة ، فبعث خالداً على المقدمة وأبا عبيدة وعمراً على مُجَنِّبتَيه ، وعلى الخيل ضرار ، وعلى الرَّجُل عياض ، وكرهوا أن يصدوا لهرقل وخلفهم

ثمانون ألقاً ، وعلموا أن بإزاء قحل جندَ الروم وإليهم ينظرون ، وأن الشام بعدهم سَلْم ، فلما انتهوا إلى أبي الأعور قدّموه إلى طبرية فحاصروهم ، ونزلوا على فحل من الأردن ، وقد كان أهل فحل حين نزل بهم أبو الأعور تركوه وأرزوا إلى بيسان فنزل شرحبيل بالناس فحلاً ، والروم ببيسان ، وبينهم (١) وبين المسلمين تلك المياه والأوحال ، وكتبوا إلى عمر بالخبر ، وهم يحدثون أنفسهم بالمقام ولا يريدون أن يريموا فحل حتى يرجع جواب كتبابهم من عند عمر ، ولا يستطيعون الإقدام على عدوهم في مكانهم لما دونهم من الأوحال ، وكانت العرب تسمى تلك الغزاة فحل ، وذات الرَّدْغة(٢) وبيسان . وأصاب المسلمون من ريف الأردن أقضل ما [ ترك ](١) فيه المشركون : مادتهم متواصلة ، وخصبهم رغد ، فاغترهم القوم ، وعلى الروم سقلار بن محراق ، ورجَوا أن يكونوا على غرة فأتوهم والمسلمون لا يأمنون مجيئهم فهم على حمدر ، وكان شرحبيسل لا يبيت ولا يصبح إلا على تعبئة . فلما هجموا على المسلمين فغافصوهم(٤) فلم يناظروهم ، فاقتتلوا بفحل كأشد قتـال اقتتلوه قـط ليلتهم ويومهم إلى الليل فأظلم عليهم [ ٧٧ / أ ] الليل وقد حاروا فانهزموا وهم حياري وقد أصيب رئيسهم سقلار بن مجراق والنذي يليه فيهم نسطورس ، وظفر المسامون أحسن ظفر وأهناه ، وركبوهم وهم يرون على أنهم على قصد وجدد ، فوجدوهم حياري لا يعرفون ما حدّهم ، فأسلمتهم هزيمتهم وحيرتهم إلى الـوحـل فركبـوه ، ولحـق أوائـل المسلمين بهم وقــد وحلـوا ، فركبوهم وما يمنعون يد لامس فوخزوهم بالرماح فكانت الهزيمة في فحل ، وكانت مقتلتهم في الرَّبَاغ ، فأصيب الثانون ألفاً لم يقلت إلا الشريد ، وكان الله عز وجل يصنع للمسلمين وهم كارهون . كرهوا البُثوق فكان عوناً لهم على عـدوهم وأنـاة من الله عزّ وجلّ ليزدادوا بصيرة ، وجدّوا واقتسموا ما أفاء الله عز وجل عليهم ، وانصرف أبو عبيدة بخالد من فحل إلى حمص ، وصرفوا بشير بن كعب من اليرموك معهم ، ومضوا بذي كلاع ومن معه ، وخلفوا شرحبيل ومن معه ،

<sup>(</sup>١) استدركت اللفظة في هامش الأصل .

<sup>(</sup>٢) الرَّدْغ والرَّدْغَة والرَّدْغة : الماء والطين والوحل الكثير الشديد والجمع رداغ . اللمان : « ردغ »

<sup>(</sup>٣) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عاكر ١ / ٤٨٦

<sup>(</sup>٤) غانص الرجل مغافصة وغِفاصاً : أخذه على غِرة فركبه بمساءة . اللسان : « غفص »

## باب كيف كان أمر دمشق في الفتح

فتحت دمشق في سنة أربع عشرة في رجب (١) ، وقدم عمر بن الخطاب الشام سنة ست عشرة ، عولاه الله فتح بيت المقدس على صلح ثم قفل ، وكانت اليرموك سنة خمس عشرة ، وعلى المسلمين أبو عبيدة بن الجراح .

قال ابن إسحاق:

ثم ساروا إلى دمشق ، على الناس خالد ، وقد كان عمر عزله وأمّر أبا عبيدة ، فرابطوها حتى فتح الله عزّ وجلّ . فلما قدم الكتاب على أبي عبيدة بإمرته وعزل خالد استحيا أن يقرئ خالداً الكتاب حتى فتحت دمشق في سنة أربع عشرة في رجب . قال : فأظهر أبو عبيدة إمرته وعزل خالد ثم شتّى أبو عبيدة شتيته ـ وفي نسخة : شتيه ـ بدمشق .

قال ابن الكلبي :

كان الصلح يوم الأحد النصف من رجب سنة أربع عشرة ، صالحهم أبو عبيدة بن الجراح ، وقد حاصرهم أبو عبيدة رجب وشعبان وشهر رمضان وشوال ، وتم الصلح في ذي القعدة ، ومنهم من قال : [ ٧٧ / ب ] حاصروها أربعة عشر شهراً .

قال أبو عثمان الصنعاني:

لما فتح الله علينا دمشق خرجنا مع أبي الدرداء في مسلحة برزة ثم تقدمنا مع أبي عبيدة بن الجراح فقتح الله بنا حمص ، ثم تقدمنا مع شرحبيل بن السمط فأوطأ الله بنا ماء دون النهر ، يعني الفرات وحاصرنا عانات وأصابنا لأواء ، وقدم علينا سلمان في مدد لنا .

وقال أبو عثمان أيضاً :

حاصرنا دمشق ، فنزل يزيد بن أبي سفيان على باب الصغير ، ونزل أبو عبيدة بن الجراح على باب الجابية ، ونزل خالد بن الوليد على باب الشرقي ، وكان أبو الدرداء في مسلحة برزة ، قال : فحاصرناها أربعة أشهر . قال : وكان راهب دمشق قد طلب من

<sup>(</sup>١) « في رجب » مستدرك في هامش الأصل .

خالد بن الوليد الصلح . قال : فشرط عليه خالد بن الوليد أشياء أبى الراهب أن يجيب اليها . قال : قدخلها يزيد بن أبي سفيان قسراً من باب الصغير حتى ركبها . قال : وذهب الراهب كا هو على الحائط فأتى خالد بن الوليد ولا يعلم خالد أن يزيد قد دخلها قسراً . فقال له : هل لك في الصلح ؟ قال : وتجيبني إلى ما شرطت عليك ؟ قال : نعم . فأشهد عليه ففتح له باب الشرقي ، فدخل يزيد فبلغ المقسلاط فالتقى هو وخالد عند المقسلاط ، فقال هذا : دخلتها عنوة . وقال هذا : دخلتها صلحاً فأجمع رأيهم على أن جعلوها صلحاً . قالوا : ونظروا فإذا ما بين باب الشرقي إلى المقسلاط أبعد مما بين باب الصغير إلى المقسلاط .

## قال الأوزاعي :

كنت عند ابن سراقة حين أتاه أهل دمشق النصاري بعهدهم فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحم ، هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق ، إني أمنتهم على دمائهم وأموالهم وكنائسهم ألا تُسكن ولا تُهدم ، شهد يزيد بن أبي سفيان ، وشرحبيل بن حسنة ، وقضاعى بن عامر ، وكتب في رجب من سنة أربع عشرة .

## قالوا :

ولما نشّب أصحاب خالد بن الوليد القتال دنا رجل منهم وفي يده اليتى [ ٧٨ / أ ] سيف ، وفي اليسرى الدُّرَقَة فنادى بالبراز فقالوا : ما يقول ؟ قيل : يقول إنه يدعو للمبارزة ، فأنزلوا حبشياً كالبعير مستلمًا ، في سلاحه ، فتدانى فضربه المسلم فقتله ، ثم نادى بالبراز ، فأنزلوا إليه صاحب بندهم ، أجلسوه على باب دلّوه فتدانى فضربه المسلم فقتله ، ثم نادى بالبراز ، فقال : قل للشيطان يبارزك .

وقيل

إن أبا عبيدة بن الجراح دخلها من باب الجابية بالأمان ، ودخل خالد بن الوليد من باب الشرقي عنوة بالسيف يقتل ، فالتقيا عند سوق الزيت فلم يدروا أيّها كان أوّل العنوة أو الأمان ، فاجتموا فقالوا : والله لئن أخذنا ما ليس لنا سفكنا الدماء وأخذنا الأموال لنَأتُمَنَ ، ولئن تركنا بعض مالنا لا تأتم . قال : فاجتموا على أن أمضوه صلحاً .

قال عباس بن سهل بن سعد :

تولى أبو عبيدة حصار دمشق ، وولى خالد بن الوليد القتال على الباب الذي كان عليه

وهو الباب الشرقي ، فحاصر دمشق بعد موت أبي بكر حولاً كاملاً وأياماً ، ثم إنه لما طال على صاحب دمشق انتظار فند هرقسل ورأى المسلمين لا يسزدادون إلا كثرة وقوة ، وأنهم لا يفارقونه أقبل يبعث إلى أبي عبيدة بن الجراح يسأله الصلح ، وكان أبو عبيدة أحب إلى الروم وسكان الشام من خالد ، وكان يكون الكتاب منه أحب إليهم ، فكانت رسل صاحب دمشق إنما تأتي أبا عبيدة بن الجراح وخالد يلح على أهل الباب الذي يليه فأرسل صاحب الرجال() إلى أبي عبيدة فصالحه ، وفتح له باب الجابية ، وألح خالد بن الوليد على الباب الشرقي ففتحه عنوة ، فقال خالد لأبي عبيدة : اشبهم فإني قد فتحتها عنوة ، فقال أبو عبيدة إلى قد أمنتهم فتم لهم أبو عبيدة الصلح ، وكتب لهم كتاباً وهذا كتابه :

## بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب لأبي عبيدة بن الجراح عمن أقام بدمشق وأرضها وأرض الشام من الأعاجم، و ١٨ / ب ] إنك حين قدمت بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتنا ، إنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نُحدِث في مدينة دمشق ولا فيا حولها كنيسة ولا ديراً ولا قلاّية (أ) ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرِب من كنائسنا ولا شيئاً منها ما كان في خطط المسلمين ، ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار ، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ، ولا نؤوي فيها ولا في منازلها جاسوساً ، ولا نكم على من غش المسلمين ، وعلى ألا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياً في جوف كنائسنا ، ولا نظهر الصليب عليها ، ولا نرفع أصواتنا في صلاتنا وقراءتنا في كنائسنا ، ولا نخرج صليبنا ولا كتابنا في طرق المسلمين ، ولا نخرج باعُوثاً إلى الإ شعانين (أ) ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر المسلمين ، ولا نخرج باعُوثاً ولا شعانين (أ) ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر

<sup>(</sup>١) فوق اللفظة ضية ، لعل الصواب : صاحب دمشق الرجال .

 <sup>(</sup>٣) في اللمان : « قلى » « القايئة كالصومعة ، قال ابن الأثير : واسمها عند النصاري قلاًية : تعريب كلاذة ،
 وهي من بيوت عباداتهم » .

<sup>(</sup>٣) في كتب اللغة القديمة أن الباعوث \_ وقيل الباغوت \_ للنصارى كالاستسقاء للمسلمين ، وهو اسم سرياني . وقد تطورت اللفظة بعد ذلك من صلاة الاستسقاء إلى الدعاء في أثناء الطواف في الأعياد . انظر النهاية ، واللسان : « بعث ، يغت » ، ومجلة المجمع العلمي ٢٦ / ٢٣٧

<sup>(</sup>٤) سعانين أو شعابين . في كتب اللغة القديمة . أنه عبد للنصارى ، وهو سرياني معرب ، وفي الألفاظ السريانية : في المعاجم العربية أنها لفظة عبرانية مدلولها التسابيح ، أخذها السريان ومنهم أخذها العرب ، انظر النهاية ، واللسان « سعن » ، ومجلة الجمع العلمي ٢٤ / ١٢

النيران معهم في أسواق المسلمين ، ولا نجاورهم بالخنازير ، ولا نبيع الخور ، ولا نظهر شركاً في نادي المسلمين ، ولا نرغب مسلماً في ديننا ، ولا ندعو إليه أحداً ، وعلى ألا نتخذ شيئاً من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين ، ولا غنع أحداً من قرابتنا إن أرادوا الدخول في الإسلام ، وأن نلزم ديننا حيث ملكنا ، ولا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ، ولا نتكلم بكلامهم ولا نتسمى بأسائهم ، وأن نجز مقادم رؤوسنا ، ونفرق تواصينا ، ونشد الزنانير على أوساطنا ، ولا نتقش في خواتينا بالعربية ، ولا نركب السروج ، ولا نتخذ شيئاً من السلاح ، ولا نجعله في بيوتنا ، ولا نتقلد السيوف ، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ، ونرشدهم للطريق ونقوم لهم من الجالس إذا أرادوا المجالس ، ولا نطلع عليهم في منازلهم ، ولا نعلم أولادنا القرآن ، ولا نشارك أحداً من المسلمين إلا أن يكون للمسلم أمر التجارة ، وأن نضيف كل [ ٢٩ / أ ] مسلم عابر سبيل من أوسط ما نجد ، ونطعمه فيها ثلاثة أيام ، وعلى ألا تشتم مسلماً ، ومن ضرب منا مسلماً فقد خلع عهده . ضمنا ذلك لك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا ، وإن نحن غيرنا وخالفنا عما اشترطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا ، وقد حلّ لك منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق . على ذلك أعطينا الأمان لانفسنا وأهل ملتنا ، وأقرونا في بلادكم من أهل المعاندة والشقاق . على ذلك أعطينا الأمان لانفسنا كم على أنفسنا ، وكفى به شهيداً . التي أورثكم الله عزّ وجلّ عليها . شهد الله على ما شرطنا لكم على أنفسنا ، وكفى به شهيداً .

## وقيل:

إن يزيد بن أبي سفيان دخل دمشق هو ومن معه من باب الصغير قسراً . فكان يقتل هو والمسلمون ويسبون . فلما رأى ذلك الروم دلّوا أسقفهم من بساب الشرقي في قفّة إلى خالد بن الوليد فأخذ لهم الأمان من خالد فأعطاهم وفتحوا له باب الشرقي فدخل خالد ومن معه حتى انتهوا إلى المقسلاط . وأجاز أبو عبيدة أمان خالد وأمضاه .

## قالوا :

وكان صالح أهل دمشق على شيء مسمى لا يزداد عليهم إن استغنوا ، ولا يُحطّ عنهم إن افتقروا ، فكان صالح أهل دمشق على دينارين دينارين وشيء من طعام ، وبعضهم على الطاقة ، إن زاد المال زاد عليهم ، وإن نقص ترك ذلك عنهم ، وكان اشترط على أهل الذمة بأرض الشام أن عليهم إرشاد الضال ، وأن يبنوا قناطر أبناء السبيل من أموالهم ، وأن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثة أيام ، ولا يشتموا مسلماً ولا يضربوه ، ولا يرفعوا في

نادي أهل الإسلام صليباً ، ولا يَخرَجُوا خنزيراً من منازهم إلى أفنية المسلمين ، ولا عروا بالخر في ناديهم ، وأن توقد النيران للغزاة في سبيل الله عز وجل ، ولا يدتُلوا للمسلمين على عورة ، وألا يحدثوا بناء كنيسة ، ولا يضربوا بناقوسهم قبل أذان المسلمين [ ٧٩ / ب ] وألا يُخرجوا الرايات في عيدهم ، وألا يلبسوا السلاح في عيدهم ، وألا ينحروا في بيوتهم ، فإن فعلوا شيئاً من ذلك عوقبوا ، وأخذ منهم فحسب لهم في جزيتهم .

## ومنهم من قال :

وقد كان أبو بكر توفي قبل فتح دمشق وكتب عر إلى أبي عبيدة بالولاية على الجاعة وعزل خالد ، فكتم أبو عبيدة الكتاب من خالد وغيره حتى انقضت الحرب . فكتب خالد الأمان لأهل دمشق وأبو عبيدة الأمير وهم لا يدرون . قال : فكان كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بنعى أبي بكر واستعاله أبا عبيدة وعزله خالدا :

بهم الله الرحمن الرحم . من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح . سلام عليك ، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد . فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله على أبي أحمد توفي ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، ورحمة الله وبركاته على أبي بكر الصديق العامل بالحق والآمر بالقسط والآخذ بالعرف ، اللين السير ، الوادع ، السهل القريب الحليم ، ونحتسب بمصيبتنا فيه ومصيبتم ومصيبة المسلمين عامة عند الله ، وأرغب إلى الله في العصة والتقى برحته والعمل بطاعته ما أحيانا ، والحلول في جنته إذا توفانا ، فأثبت فإنه على كل شيء قدير . وقد بلغنا حصاركم لأهل دمشق وقد وليتك جماعة الناس ، فأثبت سراياك في نواحي أرض حص ودمشق ، وما سواها من أرض الشام ، وانظر في ذلك برأيك ومن حَضَرك من المسلمين ، ولا يحملنك قولي هذا على أن تُغري عسكرك فيطمع فيك عدوك ، ولكن من استغنيت عنه فسيّره ، ومن احتجت إليه في حصارك فاحتبسه ، وليكن فين تحتبس خالد بن الوليد فإنه لا غني بك عنه .

## قالوا:

فدفع ذلك الكتاب إلى خالد بن الوليد بعد فتح دمشق بنحو من عشرين [ ٨٠ / أ ] ليلة فأقبل حتى دخل على أبي عبيدة فقال : يغفرُ الله لك ، أتاك كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمني ، وأنت تصلي خلفي والسلطان سلطانك ؟! فقال له أبو عبيدة : وأنت

يغفر الله لك ، ما كنت لأعلمك ذلك حتى تعلّمه من غيري . وما كنت لأكسر عليك حربك حتى ينقضي ذلك كله ، ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله . وما سلطان الدنيا أريد وما للدنيا أعمل ، وأن ما ترى سيصير إلى زوال وانقطاع ، وإنما نحن إخوان وقوّام بأمر الله عزّ وجلّ ، وما يضير الرجل أن يلي عليه أخوه في دينه ولا دنياه . بل يعلم الوالي أنه يكاد أن يكون أدناها إلى الفتنة وأوقعها في الخطيئة لما يعرض من الهلكة إلا من عصم الله ، وقليلً ما هم . ودفع أبو عبيدة عند ذلك إلى خالد بن الوليد الكتاب .

قال أبو حذيفة:

وولي أبو عبيدة حصار دمشق وولي خالد بن الوليد القتال على باب الشرقي وولاه الخيل إذا كان يوم يجتمع فيه المسلمون للقتال ، فحاصروا دمشق بعد هلاك أبي بكر حولاً كاملاً وأياماً . وساق الحديث .

وكان أهل دمشق قد بعثوا إلى قيصر وهو بأنطاكية رسلاً أنّ العرب قد حاصرونا وليست لنا بهم طاقة ، وقد قاتلناهم مراراً فعج رَنا عنهم فإن كان لك فينا وفي السلطان علينا حاجة فأمددنا وأعنا ، وإلا فإنا في ضيق وجهد ، فاعذرنا ، وقد أعطانا القوم الأمان ورضوا منا بالجزية اليسيرة ، فسرّح إليهم أن تمسكوا بحصنكم وقاتلوا عدوكم على دينكم ، فإنكم إن صالحتموهم وفتحتم حصنكم لهم لم يفوا لكم وجبروكم على دينهم واقتسموكم بينهم ، وأنا مسرّح إليكم الجيش في إثر رسولي هذا ، فانتظروا جيشه فأبطأ عليهم . وكتب عمر إلى أبي عبيدة بأمره بالمناهضة .

وذكر سيف بن عمر :

إن فتح دمشق كان بعد وقعة اليرموك .

وقيل في حديث أخر :

[ ٨٠ / ب ] فلما أيقن أهل دمثق أن الأمداد لا تصل إليهم فشلوا ووهنوا وأيسوا ، وازداد المسلمون طمعا فيهم ، وقد كانوا يرون أنها كالغارات قبل ذلك ، إذا هجم البرد قفل الناس ، وسقط النجم والقوم مقيون . فعند ذلك انقطع رجاؤهم وندموا على دخول دمشق وولد للبطريق الذي على أهل دمشق مولود قصنع عليه ، فأكل القوم وشربوا وغفلوا عن مواقفهم ولا يشعر بذلك أحد من المسلمين إلا ما كان من خالد ، فإنه كان لا ينام ولا ينيم

ولا يخفى عليه من أمورهم شيء ، عيونه ذاكية وهو معنيّ بما يليه قد اتخذ حبالا كهيئة السلاليم وأوهاقا(١) .

فلما أمسى من ذلك اليوم نهد ومن معه من جنوده الذين قدم بهم عليهم ، وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو ومدّعور بن عدي وأمثاله من أصحابه في أول نومة ، وقال : إذا سمعتم تكبيرنا على السور قارقُوا البناء ، وانهدوا إلى الباب . فلما انتهى إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقدمون رموا بالحبال الشُرف ، وعلى ظهورهم القِرَب التي قطعوا بها خندقهم ، فلما ثبت لهم وهقان تسلِّق فيها القعقاع ومذعور ثم لم يدعا أحبولة إلا أثبتاها ، والأوهاق بالشرف ، وكان المكان الدي اقتحموا منه أحصن مكان يحيط بدمشق ، أكثره ماء وأشده مدخلاً ، وتوافُّوا لذلك فلم يبق بمن قدم معه أحد إلا رقي أو دنا من الباب حتى إذا استووا على السور حدر عامة أصحابه ، وانحـدر معهم ، وخلَّف من يحمى ذلـك المكان لمن يرتقى ، وأمرهم بالتكبير، فكبرّ الذين على رأس السور فنهد المسلمون إلى الباب، ومال إلى الحيال بشرّ كثير فوتبوا فيها ، وانتهى خالد إلى أول من يليه فأقامهم وانحدر إلى الباب فقتل البوابين ، وثار أهل المدينة وفزع سائر الناس ، فأخذوا مواقفهم ولا يدرون ما الشأن [ ٨١ / أ ] وتشاغل أهل كل ناحية بما يليهم ، فقطع خالد بن الوليد ومن معه أعلاق الباب بالسيوف ، وفتحوا المسلمين ، فأقبلوا عليهم من داخل حتى ما بقى مما يلي باب خالد مُقاتل إلا أنيم . ولما شدّ خالد على مَن يليه وبلغ منهم الذي أراد عنوة وأرّز مَن أفلتَ إلى أهل الأبواب التي تلى غيره ، وقد كان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فأبوا وأبعدوا ، فلم يفجأهم إلا وهم يبوحون لهم بالصلح ، فأجابوهم وقبلوا منهم ، وفتحوا لهم الأبواب ، وقبال : ادخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب فدخل أهل [كل ](٢) باب بصلح مما يليهم ، ودخل خالد مما يليه عَنوة ، فالتقى خالد والقواد في وسطها هـذا استعراضاً وانتهاباً ، وهؤلاء صلحاً وتسكيناً ، فأجرَوا ناحية خالد مجراهم وقالوا : قد فرّوا إلينا ودخلوا معنا ، فأجاز لهم ذلك . عمر رضى الله عنه ، فأجرى النصف الذي أخذ عنوة مجرى الصلح فصار صلحاً . وكان صلح دمشق على المقاسمة ، الديار والعقار ودينار عن كل رأس ، واقتسموا الأسلاب ، فكان أصحاب خالد فيها كأصحاب سائر القواد ، وجرى على الديار ومن بقى في الصلح جَريب

<sup>(</sup>١) الأوهاق ج وَهَقَ ـ بالتحريك وقد يسكّن ـ وهو حمل تشد به الإمل والخيل لئلا تندّ . النهاية ( وهتي ) .

<sup>(</sup>٢) استدركت اللفظة من تاريخ ابن عساكر ١ / ١١٥

من كل جَريب أرض ، ووقف ما كان للملوك ومن صوّب معهم فيئاً وبعثوا بالبشارة إلى عر ، وقدم على أبي عبيدة كتاب عمر بأن اصرف جند العراق إلى العراق وامرهم بالحث إلى سعد بن مالك ، فأمّر على جند العراق هاشم بن عَتبة ، وعلى مقدمته القعقاع بن عمر وعلى مُجَنَّبَتَيْه عرو بن مالك الزهري وربعي بن عامر ، فصرفوا بعد دمشق نحو سعد ، فخرج هاشم نحو العراق في جند أهل العراق ، وخرج علقمة ومسروق إلى إيلياء فنزلا على طريقها وبقي بدمشق مع يزيد بن أبي سفيان من قواد أهل الين عدد ، وبعث يزيد بن أبي سفيان دحية بن خليفة الكلي في خيل بعد فتح دمشق إلى تدمر [ ٨١ / ب] وأبا الزهراء القشيري إلى البثنية وحوران فصالحوها على صلح دمشق ، ووليا القيام على فتح ما بعثا إليه . وكان أخو أبي الزهراء قد أصيبت رجله بدمشق يوم دمشق .

#### قال أبو عبيد القاسم بن سلام:

مدينة دمشق افتتحها خالد بن الوليد صلحاً ، وعلى هذا مدن الشام كانت كلها صلحاً دون أرّضيها على يدي يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبي عبيدة بن الجراح .

وبينا المسلمون على حصار مدينة دمشق إذ أقبلت خيل عظية مخرة بالحرير هابطة من ثنية السلية فرآهم المسلمون وهم منحدرون منها ، فخرج إليهم جماعة من المسلمين فيا بين بيت لهيا والثنية التي هبطوا منها ، فهزمهم الله وطلبهم المسلمون ، يترحل هؤلاء وينزل هؤلاء حتى وقفوا على باب حمص ، فظن أهلها أنهم لم يأتوا حمص إلا وقد صالحوا أهلها ، فقالوا : نحن على ما صالحتم عليه أهل دمشق ففعلوا .

## وعن عقبة بن عامر الجهني أنه قال :

بعثني بعض أمراء الشام إلى عمر بن الخطاب فقدمت عليه في يوم الجمعة ، وعليّ خفان فقال : متى أولجت خفيك ؟ قال : قلت له : يوم الجمعة الخالية ، قال : ثم لم أنزعها بعد . قال : أصبت .

قال ليث :

وذلك رأينا .

وفي رواية أخرى :

فقال عمر : أصبت السُّنة .

وعن عبد الرحمن بن جبير :

أن المسلمين لما افتتحوا مدينة دمشق بعثوا أبا عبيدة بن الجراح وافداً إلى أبي بكر ومبثراً بالفتح ، فقدم المدينة فوجد أبا بكر قد توفي رحمة الله عليه واستخلف عمر بن الخطاب ، فأعظم أن يأتمر أحد من أصحابه عليه ، فولاه جماعة الناس ، فقدم عليهم فقالوا : مرحباً بمن بعثناه بريداً فقدم علينا أميراً .

وقال مكحول:

إن الذي أبرد بفتح دمشق رجل من الصحابة ليس بأبي عبيدة بل هو عقبة بن عامر . وهو أصح وعليه الناس .

قال : وفي حديث عبد الرحمن [ ٢٨ / أ ] بن جبير خطأ في مواضع ثلاثة : أحدها قوله : إن دمشق فتحت في خلافة أبي بكر ، وإنما حوصرت في حياته ، ولم تفتح إلا بعد وفاته . والثاني قوله : إن عمر ولى أبا عبيدة بالمدينة ، وإنما ولاه وهو مقيم بالشام . فبعث إليه بكتاب توليته وهم محاصرو دمشق ، فكته أبو عبيدة خالداً حتى تم الفتح . والثالث قوله : إن أبا عبيدة كان البريد بفتح البلد ، وإنما كان البريد عقبة بن عامر . ويدل عليه أيضاً إجماع أهل التواريخ على أن فتح دمشق كان سنة أربع عشرة ، وبلا خلاف إن أبا بكر توفي سنة ثلاث عشرة في جمادى الآخرة . والله أعلم .

وعن المغيرة قال :

افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلّها عنوة ما خلا طبرية ، فإن أهلها صالحوه وذلك بأمر أبي عبيدة . وبعث أبو عبيدة خالد بن الوليد فغلب على أرض البقاع ، وصالحه أهل بعلبك وكتب لهم كتاباً .

وقال المغيرة :

صالحهم على أنصاف منازلهم وكنائسهم ووضع الخراج ـ

وقال ابن إسحاق وغيره :

في سنة أربع عشرة فتحت حمص وبعلبك صلحاً على يدي أبي عبيدة في ذي العقدة .

قال شباب:

ويقال في سنة خمس عشرة .

## ذكر تاريخ وقعة اليرموك ومن قُتل بها

تواردت الروايات أن وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة .

وقال ابن الكلبي :

كانت يوم الاثنين لخمس مضين من رجب .

وهذه الأقوال هي المحفوظة في تاريخ اليرموك .

وقال سيف بن عمر :

إنها كانت قبل فتح دمشق ، في أول خلافة عمر سنة ثلاث عثرة . ولم يتابع على ذلك .

وشهد اليرموك ألف رجل من أصحاب رسول الله ﴿ لَيُلِيُّهُ . منهم نحو من مئة من أهل بدر .

وقال سعيد بن عبد العزيز:

إن المسلمين كانوا أربعة وعشرين ألفاً . وعليهم أبو عبيدة بن الجراح . والروم عشرون ومئة ألف ، عليهم باهان وسقلان يوم اليرموك .

[ ۸۲ / ب ] وعن كعب قال:

إن لله عزّ وجلّ في الين كنزين جاء بأحدهما يوم اليرموك ، قال : وكانت الأردن يومئذ ثلث الناس . ويجيء بالآخر يوم الملحمة الكبرى سبعون ألفاً ، حمائلٌ سيوفهم المسد .

قال محمد بن إسحاق:

مات المتنى بن حارثة فتزوج سعد امرأته سلمى بنة حفص في سنة أربع عشرة . وأقامَ تلك الحجّة للناس عمر بن الخطاب . ودخل أبو عبيدة في تلك السنة دمشق فشتا بها . فلما ضاقت الروم سار هرقل في الروم حتى نزل أنطاكية ومعه من المستعربة لخم وجذام وبَلْقَين

ويَلِيّ وعاملة ، وتلك القبائل من قضاعة وغسان بشر كثير ، معه من أهل أرمينية مثل ذلك بشر كثير . فلما نزلها أقام بها . وبعث الصقلان ، خصياً له ، فسار في مئة ألف مقاتل ، معه من أهل أرمينية اثنا عشر ألفاً عليهم جرجة ، ومعهم من المستعربة من غسان وتلك القبائل اثنا عشر ألفاً ، عليهم جبلة بن الأيهم الغساني ، وسائرهم من الروم وعلى جملة الناس الصقلان ، خصي هرقل ، وسار المسلمون إليهم وهم أربعة وعشرون ألفاً ، عليهم أبو عبيدة بن الجراح ، فالتقوا باليرموك في رجب سنة خمس عشرة ، فاقتتل الناس قتالاً شديداً حتى دخل عسكر المسلمين وقاتل نساء من قريش بالسيوف حتى دخل العسكر ، منهن أم حكيم بنت الحارث بن هشام حتى سايفن (١) الرجال .

وعن عبد الرحمن بن جبير

أن أمراء الأجناد اجتمعوا في خباء يزيد بن أبي سفيان وهم بالجابيـة يسمعون خبر عَيْن لهم من قضاعة يخبرهم بكثرة القوم ومنزلهم على نهر الرقاد ومرج الجولان إذ طباف بهم أبو سفيان فقال : ما كنت أظن أني أيقى حتى أرى غَلّمة من قريش يـذكرون أمر حربهم ويكيدون عدوّهم بحضرتي لا يُحضرونيه ، فقالوا : هل لكم إلى رأي شيخكم ؟ فقالوا : ادخل أبا سفيان ، فدخل فقال : ما عندكم ؟ فأخبروه بخبر [ ٨٣ / أ ] القضاعي فقال : إن معسكركم هذا ليس بمسكر إني أخاف أن يأتيكم أهل فلسطين والأردن فيحولوا بينكم وبين مددكم من المدينة فتكونوا بين عسكرهم ، فارتجلوا حتى تجعلوا أذرعات خلف ظهوركم ، يأتيكم المدد والخير ، فقبلوا ذلك من رأيه . فقال : إذ قبلتم هذا من رأبي فـأمّروا خـالـد بن الوليد على الخيول ومُروه بالوقوف بها مما يلي الرقاد وأمّروا رجلاً على المرامية ، وأخرجوا إليه كل نابض بوَتَر ومُروه بالوقوف قيما بين العسكرين وبين الخيول ، فيإنيه سيكون لرحمل العسكر من السَّخَر أصوات عالية تحدث لعدوكم فيكم طمعاً ، فإن أقبلوا يريدون ذلك لقيتهم الخيول فكفتها . وإن كانت للخيول جولة وَزَعت عنها المرامية ، فقبلوا ذلك من رأيه . ونادّوا من السحر بالرحيل ، فتنادت الروم إن العرب قد هربت ، فأقبلت فلقيتها الخيول وكفتها حتى سار العسكر وتبعتها المرامية وساقتها الخيول حتى نزلوا خلف اليرموك ، وجعلوا أذرعات خلف ظهورهم ، ونـزلت الروم فيا بين دير أيـوب إلى مــا يليهــا من نهر اليرموك ، بينهم النهر ، فعسكروا هنالك أياماً ، فبعث باهان صاحبُهم إلى خالـد بن الوليـد

<sup>(</sup>١) سايفوا واستافوا : تضاربوا بالسيوف . القاموس : « سيف »

إن رأيت أن تخرج إلى في فوارس وأخرج إليك في مثلهم أذاكرك أمراً لنا ولكم فيه صلاح وخير ، ففعل خالد بن الوليد فوافقه ملياً فكان فيا عرض عليه أن قال : قد عامت أن الذي أخرجكم من بلادكم غلاء السعر وضيق الأمر بكم وإني قد رأيت أن أعطي كل رجل منكم عشرة دنانير وراحلة ، تحمل حملها من الطعام والكسوة والأدم ، فترجعون بها إلى بلادكم ، وتعيشون بها أهاليكم سَنتكم هذه ، فإذا كان قابل بعثم إلينا فبعثنا إليكم بمثله ، فإنا قد جئناكم من الجيوش والعدد بها لا قبل لكم به . فقال خالد : ما أخرجنا من بلادنا الجوع ولا ضيق الأمور [ ٢٨ / ب ] ولكنا معشير العرب من نشرب الدماء ، فحدثنا ألا دماء أحلى من دماء الروم ، فأقبلنا نُهريق دماءكم ونشربها . قال : فنظر أصحابه بعضهم إلى بعض فقالوا : هذا ما كنا نُحدَّت به عن العرب من شربها الدماء .

#### قالوا:

ثم زحف يعني باهان إلى المسلمين ، فخرج بهم أبو عبيدة وقد جعل على مينته معاذ بن جبل ، وعلى ميسرته قباثة بن أسامة (۱) الكناني ، وعلى الرجّالة هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ، وعلى الخيل خالد بن الوليد . وكان الأمراء عمرو بن العاص على ربع ، ويزيد بن أبي سفيان على ربع ، وشرحبيل بن حسنة على ربع ، وكان أبو عبيدة على ربع ، وخرج الناس على راياتهم فيها أشراف رجال من العرب ، فيها الأزد وهم ثلث الناس ، وفيها حمير وهمدان ومذحج وخولان وخثعم ، وفيها كنانة وقضاعة ولخم وجنام وكندة وحضرموت ، وليس فيها أسد ولا تمم ولا ربيعة ، ولم تكن دارهم ، إنما كانت دارهم عراقية . فقاتلوا أهل فارس بالعراق . فلما برزوا لهم وسار أبو عبيدة بالمسلمين وهو يقول : عباد الله ، انصروا الله ينصركم ، ويثبت أقدامكم ، يا معشر المسلمين ، اصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ، ومدحضة للعار . ولا تبرموا مصافكم ، ولا تخطوا إليهم خطوة ، ولا تبدؤوهم بالقتال ، وأشرعوا الرماح ، واستتروا بالدرّق ، والزموا الصت إلا من ذكر الله عزّ وجلّ في أنسكم حتى آمركم إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي الإصابة ٣ / ٢٢١ والاستيعاب ج٢ : « قَباث بن أَشْيَم بن عامر بن الملوّح الكناني . وقباث بفتح القاف موافق لما في اللسان والقاموس : « قبث » . قال الأخير : « قُباث ، كحاب ، ابن أَشْيَم صحابي » . وهو في الإكال ٧ / ٣٠ « بقاف مضومة » وانظر حاشيتي الإكال ١ ، ٢ من الصفحة نقلها .

وخرج معاذ بن جبل على الناس فجعل يدكرهم ويقول: يا أهل القرآن، ومستحفظي الكتاب، وأنصار الهدى والحق، إن رحمة الله لا تنال وجنّته لا تدخل بالأماني، ولا يؤتي الله المغفرة والرحمة الواسعة إلا للصادق والمصدّق ألم تسمعوا لقول الله عزّ وجلّ ﴿ وَعَدَ اللهُ الدين آمَنُوا منْكُم وعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ﴾ (١) إلى آخر الآية. فاستحيوا رحمكم الله من ربكم أن يراكم [ ٨٤ / أ ] فرّاراً عن عدوكم وأنتم في قبضته، وليس لكم مُلتحدد من دونه، ولا عزّ بغيره. عشي في الصفوف ويدكرهم، حتى إذا بلغ من ذلك ما أحبّ ورأى من الناس الذي سرّه بهم، ثم حرّضهم، وانصرف إلى موقفه رحمه الله.

وسار في الناس عرو بن العاص وهو أحد الأمراء كسير أخيه معاذ بن جبل ، فجعل يحرضهم ويقول : يا أيها المسلمون ، غضوا الأبصار واجثوا على الركب ، وأشرعوا الرماح ، فإذا حملوا عليكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنة فثبوا في وجوههم وثبة الأسد ، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ، ويحقت الكذب ويجزي بالإحسان إحساناً لقد سمعت أن المسلمين سيفتحونها كَفْراً كفراً ، وقصراً قصراً ، فلا يَهُولَنكم جموعهم ولا عددهم ، فإنكم لو صدقتموهم الشد تطايروا تطاير أولاد الحجل ، قالوا : ثم رجع فوقف في موقفه معهم أيضاً .

#### قالوا:

ثم رجع أبو سفيان بن حرب وهو متطوع يومئذ ، إنما استأذن أمير المؤمنين عمر أن يخرج متطوعاً مدداً للمسلمين متطوعين ، فجعل الله في مخرجه بركة ، فسار في صف المسلمين وهو يقول : يا معشر المسلمين ، أنم العرب وقد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وإمداد المسلمين ، وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده ، شديد عليكم حَنقه ، وقد وَبَرَتُموهم في أنفسهم وبلادهم ونسائهم ، والله لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا يبلغ رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة ، ألا إنها سنة لازمة ، وإن الأرض وراءكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحارى وبراري ليس لأحد فيها معقل ولا معقول إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خير معقول ، فامتنعوا بسيوفكم ، وتعاونوا بها ولتكن هي الحصون .

<sup>(</sup>١) سورة النور ٢٤ / ٥٥

قالوا :

ثم رجع أبو سفيان إلى النساء اللواتي مع المسلمين ، وكان كثير من المهاجرات قد حضرن يومئذ مع [ ٨٤ / ب ] أزواجهن وأبنائهن فأجلسهن خلف صفوف المسلمين وأمر بالحجارة فألقيت بين أيديهن ، ثم قال لهن : لا يرجع إليكن أحد من المسلمين إلا رميتنّه بهذه الحجارة وقلتُن : من يرجوكم بعد الفرار عن الإسلام وأهله وعن النساء بأرض العدو ؟ فالله الله .

قال : ثم رجع أبو سفيان فنادى المسلمين فقال : يا معشر أهل الإسلام حضر ما ترون ، فهذا رسول الله ﷺ والجنة أمامكم ، والشيطان والنار خلفكم ثم وقف موقفه .

قالوا: وزحفت الروم مكانها إلى المسلمين يدفّون دفيفاً معهم الصلبان وأقبلوا بالأساقفة ، والقسيسين والرهبان والبطارقة ، لهم زجل كزجل الرعد وقد تبايع عظهاؤهم على الموت ، ودخل منهم ثلاثون ألفاً ، كل عشرة في سلسلة لئلا يفرّوا . •

قالوا:

فلما نظر إليهم خالد مقبلين أقبل يركض حتى قطع صف المسلمين إلى نساء المسلمين وهن على تل مرتفع من العسكر حيث وضعهن أبو سفيان فقال: يا نساء المسلمين، أيًا رجل أقبل إليكن منهزماً فاقتلنه. ثم انصرف، فأتى أبا عبيدة فقال: إنّ هؤلاء قد أقبلوا بعدة زجل وفرح، وإن لهم عدّة لا يردها شيء وليست خيلي بالكثيرة، ولا والله لا قامت خيلي لشدة خيلهم ورجالهم أبداً. وخيله يومئذ أمام صفوف المسلمين ثلاثة. فقال خالد: قد رأيت أن أفرق خيلي فأكون في إحدى الخيلين، وقيس بن هبيرة في الخيل الأخرى ثم تقف خيلنا من وراء المينة والميسرة، فإذا حُمل على الناس ثبت الله أقدامهم. وإن كانت الأخرى حملنا خيولنا عليهم وهي جامة (١). وهم قد انتهت شدتهم وتفرقت جماعتهم فأرجو عدها أن يُظفر الله بهم ويجعل الدائرة عليهم، وقد رأيت أن يجلس سعيد بن زيد عجلسك هذا وتقف من ورائه مجذائه في مئتين أو ثلاث مئة يكون للناس ردءاً.

قالوا :

فقبل أبو عبيدة [ ٨٥ / أ ] مشورته وقال : افعل ما أراك الله ، وأنا فاعل ما أردت . وأنا فاعل ما أردت . وأبل عبيدة سعيد بن تزيد مكانه وفعل ما أمره به خالد ، فركب فرسه وأقبل

<sup>(</sup>١) جامه : مستريحة ، اللسان والنهاية « جم » .

يسير في الناس ويحرضهم ويوصيهم بتقوى الله والصبر ، ثم انصرف ، فوقف من خلف الناس ردءاً لهم .

#### نيل:

إن رجلاً من المسلمين أقبل يومئذ عند وصاة أبي عبيدة هذه . فقال له : إني قد أردت أن أقضي شأني فهل لك إلى رسول الله عليه حاجة ؟ فقال له أبو عبيدة نعم : تقرئه مني السلام وتخبره أنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً . ثم تقدم الرجل فكان أول من استشهد رحمة الله عليه .

#### قال

وأقبلت الروم إليهم كأنها سحساب منقضة إلى المسلمين حتى دنا طرفَهم من مينة المسلمين . قال : فبرز معاذ بن جبل فنادى المسلمين : ينا معشر أهل الإسلام إنهم قند تهيّؤوا للشدة ، ولا والله لا يردهم إلا الصدق عند اللقاء والصبر عند القراع .

#### قالوا:

ثم نزل عن فرسه فقال: من يريد فرساً يركبه ويقاتل عليه ؟ قال: فوثب ابنه عبد الرحمن وهو غلام حين احتلم فأخذه ، فقال: يا أبه إني لأرجو أن لا يكون فارساً أعظم غناء في المسلمين مني فارس ، وأنت يا أبه راجل أعظم غناء منك فارس . الرجالة هم عظم المسلمين ، فإذا رأوك حافظاً مترجّلاً صبروا إن شاء الله وحافظوا . قال : فقال أبوه : وفقني الله وإياك يا بني . قال : ثم إن الروم تداعوا وتحاضوا وذكّرهم الأساقفة والرهبان . قال : فجعل معاذ إذا سمع كلامهم يقول : اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قبلوبهم ، وأنزل علينا السكينة وألزمنا كلمة التقوى وحبّب إلينا اللقاء ورضّنا بالقضاء .

#### - , 11.4

وخرج باهان صاحب الروم فجال فيهم حتى وقف وأمرهم بالصبر والقتال دون ذراريهم وأموالهم وسلطانهم . ثم بعث إلى صاحب الميسرة أن احمل وهو الدرنيجان [ ٥٥ / ب ] وكان عدو الله متنبسكاً . فقال للبطارقة والرؤوس الذين معه : قد أمركم أميركم أن تحملوا . قال : فتهيأت البطارقة فشدت على المينة وفيها الأزد ومذحج وحضرموت وحمير وخولان ، فشبتوا حتى صدقوا أعداء الله فقاتلوهم قتالاً شديداً طويلاً . ثم إنه ركبهم من الروم أمثال

الجبال . فزال المسلمون من المينة إلى ناحية القلب وانكشف طائفة من الناس إلى العسكر ، وثبت صدر من المسلمين عظيم يقاتلبون تحت راياتهم ، وانكشفت زبيد يومئذ وهي في المينة ، وفيهم الحجاج بن عبد يغوث ، فتنادوا فترادّوا واجتموا جميعاً . واجتمعوا وهم خمس مئة رجل فشدوا شدة نهنهوا من قبلهم من الروم وشغلوهم عن اتباع من انكشف من المينة ، وترادّ أيضاً جماعة من المينة المتحيزة ، فشدت حمير وحضرموت وخولان بعد ما زالوا حتى وقفوا مواقفهم في الصف ، واستقبل النساء شرعان من انهزم من المسلمين ، معهن عمد البيوت وأحدن يضربن وجوههن ويرمين بالحجارة ، فترادّ الناس وثبت النساء على مواقفهن ، واستحرّ القتال في الأزد فأصيب منهم ما لم يقتل من القبائل ، وقتل يومئذ عمرو بن الطفيل الدوسي ، وحقق الله رؤيا والده الطفيل رحمه الله ، فإنه رأى يوم مسيمنة أن امرأة القيته ففتحت له فرجها فدخله ، وطلبه ابنه هذا وحبس عنه . فقال : أولت رؤياي أن اقتل ، وإن المرأة التي أدخلتني في فرجها الأرض ، وإن ابني ستصيبه جراحه ويوشك أن يلحقني . فقتل هذا يوم اليرموك وهو يقول : يا معشر الأزد ، لا يؤتين المسلمون من يلحقني . فقال حتى قتل . وثبت جندب بن عمرو بن حممة ، وقاتل حتى قتل .

وبرز أبو هريرة إلى الأزد يعاونها ، وهو أحد الرؤوس من الأزد ، وأطافت بـ الأزد ، ثم اضطربوا حتى صارت الروم تجول في مجال واحد ، كا تدور الرحى .

## [ ٨٦ ] قالوا :

ولقلّما رأى يوماً أكثر قحفاً ساقطاً ومعصاً نادراً ، وكفاً طائرة من ذلك الموطن . والناس يضطربون تحت القسطل . قالوا : وجل القبائل في المهنة حتى القلب . قالوا : والقلب في نحو مافيه المهنة .

#### قالوا:

وحمل عليهم خالد بن الوليد على الميسرة التي دخلت المسكر واضطرت مينة المسلمين إلى القلب ، فصارت المينة والقلب شيئاً واحداً ، فقتَل هو وخيله نحواً من ستة آلاف . ودخل سائرهم بيوت المسلمين في العسكر مجرّحين . وخرج خالد بن الوليد في خيله يطرد من كان من الروم قريباً من العسكر حتى إذا أرادوا أن يمكروا به نادى عند ذلك : يا أهل الإسلام ، لم يبق عند القوم من الجلد والقتال إلا ما رأيتم ، الشدّة الشدّة ، فوالذي نفسي

بيده ، إني لأرجو أن يمنحكم الله أكتافهم . قالوا : فاعترض صفوف الروم وإنّ في جانبه الذي يستقبل لمئةَ ألف من الروم ، فحمل عليهم ، وما هو إلا في نحو من ألف فـارس . قـالـوا : فوالله ما بلغتهم الحلة حتى فضّ الله بجعهم ، وشد المساسون على مَن يليهم من رجالهم فانكشفوا وأتبعهم المسلمون ما يتنعون من قتل مينتهم ولا ميسرتهم . ثم إن خالداً انتهى في تلك الحملة إلى الدرنيجان ، وقد قال الأصحابه : لفُّوني في الثياب ، فلُفٌّ في الثياب وقال : وددت أنَّ الله كان عافاني من حرب هؤلاء القوم فلم أرهم ولم يروني ، ولم أنْصر عليهم ولم يُنصروا على . وهـذا يوم شُرِّ . ولم يقـاتل حتى غشيـه القوم فقتلوه . قـالـوا : وقـال : أيضـاً قُباطر وهو في مينة الروم لجرجين صاحب أرمينية : احمل ، فقال له : أنت تأمرني أن أجمل ، وأنا أمير مثلك ؟ فقال له قُساطي : أنت أمير وأنا أمير ، وأنا فوقك ، وقد أمرتَ بطاعتي ، فاختلفا ، ثم إن قُباطر حمل حملة شديدة على كنانة وقيس وخثعم وجذام وقضاعة وعاملة وغسان ، وهم فيا بين ميسرة المسلمين [ ٨٦ / ب ] إلى القلب ، فكَشفوا المسلمين وزالت المسرة عن مصافّها ، وثبت أهل الرايات ، وأهل الحفائظ فقاتلوا ، وركبت الروم أكتاف مَن انهزم حتى دخلوا معهم العسكر، فاستقبلهم نساء المسلمين بعمد الفساطيط يضربن بها وجوههم ويرمينهم بالحجارة ويقلن : أين أين عزَّ الإسلام والأمهات والأزواج . قال : فتعطّف هؤلاء الذين انهزموا إلى المسلمين ، وتنادى الناس بالحفائظ والصبر وشد قبائة بن أسامة فقاتل قتالاً شديداً وكسر في القوم ثلاثة أرماح يومئذ وقطع سيفين ، وأخذ يقول كلما قطع سيفاً أو كسر رحاً : مَنْ يُعير سيفاً أو رحاً في سبيل الله رجلاً قد حبس نفسه مع أولياء الله ، قـد عـاهـد الله ألا يفرّ ولا يبرح حتى يقـاتل المشركين حتى يظهر المسلمون أو يموت ؟ فكان من أحسن الناس بلاء في ذلك اليوم .

ونزل أيضاً أبو الأعور السلمي فحرّض على القتال ، ثم إن الناس حيزوا إلى القلب وفي القلب سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفَيل حيث وضعه أبو عبيدة بن الجراح . فلما نظر سعيد إلى الروم وخافهم اقتحم إلى الأرض وجثا على ركبتيه حتى إذا دنوا منه طعن برايته أول رجل من القوم ثم ثار في وجوههم كأنه الليث فأخذ يقاتل ويعطف الناس إليه .

#### قالوا:

وكان يزيد بن أبي سفيان يومئذ من أعظم الناس غَناء . وكان مما يلي القلب . وشدّ

طرف من الروم على عمرو بن العاص . فانكشف هو وأصحابه حتى دخلوا أول العسكر وهم في ذلك يقاتلون ويشدون ولم ينهزموا هزيمة ولوّا فيها الظهر .

قال:

فنزلتِ النساء من التلّ بعمدهن يضربن وجوه الرجال ونادت الناسّ ابنةُ العاص وقالت : قَبّح الله رجلاً يفرّ عن حليلته ، وقبح الله رجلاً يفرّ عن كريمته ، قالوا : وسمع نسوة من نساء المسلمين يقلن : ولسمّ بعولتنا إن [ ٨٧ / أ ] لم تمنعونا .

قال:

فَتَرَادً المسلمون وزحف عمرو وأصحابه حتى عادوا إلى قريب من موقفهم . وقاتل أيضاً شرحبيل بن حسنة في ربعه الذي كان فيه . وكان وسطاً من الناس إلى جنب سعيد بن زيد ، وانكشف عنه أصحابه فثبت وهو يقول : ﴿ إِنَّ اللهَ اشترى من المؤمنين أنفسَهم وأموالَهم بأن لَهم الجنة ﴾ (١) . أين الشارو أنفسهم لله ابتغاء مرضاة ربهم ، وأين المشتاقون إلى جوار الله في داره ؟ قالوا : فرجع إليه ناس كثير وبقي القلب لم ينكشف أهله للمكان الذي كان فيه سعيد بن زيد . وكان أبو عبيدة من وراء ظهره ردءاً له وللمسلمين .

#### قالوا:

فلسا رأى قيس بن هبيرة خيل المسلمين وراء صفّهم عما يلي ميسرة المسلمين ، وأن المسلمين قد دخلت ميسرتهم العسكر وأن الروم قد صدت لهم ، اعترض الروم بخيله تلك ينتظر خيل خالد بن الوليد ، فتعطّف بعضهم إلى بعض ورجع المسلمون في آشاره فقاتلوهم ، وحمل على من يليه من الروم ، وهو في مينة المسلمين حتى اضطروهم إلى صفوفهم ، فلما رأى خالد بن الوليد أن قيس بن هبيرة قد كشف من يليه وأن المسلمين قد رجعت راجعتهم إلى المسلمين حمل على من يليسه من الروم فتعطّف بعضهم على بعض ، وزحف المسلمون إليهم رويداً حتى إذا دنوا منهم إذا هم ينتقضون ، فبعث أبو عبيدة عند ذلك وزحف المسلمون إليهم ، وشد المسلمون بأجمعهم شدة واحدة وأظهروا التكبير ، ثم صكة واحدة فطعنوا بالرماح وضربوا بالسيوف ، وأنزل الله تعالى نصره ، وما وعد

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٩ / ١١١

نبيه ﷺ ، فضرب الله وجوه أعدائه ومنح أكتافهم ، وأنزل الله تعالى ملائكة يضربون وجوههم حتى ولوا المسلمين أكتافهم .

وقال سعيد بن المسيب عن أبيه أنه قال :

لما جلنا هذه الجولة سمعنا صوتاً قد كاد يملأ المسكر يقول: يا نصر الله اقترب، الثبات الثبات يا معشر المسلمين، فتعطّفنا عليه فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه، [ ٨٧ / ب ] وشدّ خالد في سرعان الناس معه يقتلون كل قتلة، وركب بعضهم بعضاً حتى انتهوا إلى مكان مشرف على أهويّة فأخذوا يتساقطون فيها، وهم لا يبصرون، وهو يومّ ذو ضباب، وقيل : كان ذلك في الليل، فأخذ آخرهم لا يعلم ما يلقى أولهم، يتساقطون فيها حتى سقط فيها نحو من ثمانين ألفاً فما أحصوا إلا بالقصب.

وبعث أبو عبيدة شداد بن أوس ابن أخى حسان بن ثابت بعدهم ، بعد ذلك اليوم بيوم واحد ، فوجد من سقط في تلك الأهوية حتى عدَّم بالقصب ثانين ألفا ، يزيدون قليلاً أو ينقصون قليلاً ، وسُمّيت تلك الأهوية الواقوصة من يومئذ حتى اليوم لأنهم وقصوا فيها ، وأخذوا وجهاً آخر ، وقتل المسلمون في المعركة بعدما أدبروا ما لا يحصى . وغلبهم الليل فبات المسلمون . فلما أصبحوا نظروا فإذا هم لا يرون في الوادي شيئًا ، فقالوا : كَمَّن أعداءً الله لنا ، فلما بعتوا الخيول في الوادي تنظر هل لهم من كمين أونزلوا بوطاء من الأرض ، فإذا الرعاة يخبرونهم أنهم قد سقطوا في الواقوصة . فسألوا عن عُظم الروم فقالوا : قد ترحل منهم البارحة نحو من أربعين ألفاً . ثم اتبعهم خالد بن الوليد على الخيل فقتلهم حتى مرّ بدمشق فخرج إليه رجال من أهل دمشق فاستقبلوه ، فقالوا : نحن على عهدنا الذي كان بيننا وبينكم فقـال لهم : نعم أنتم على عهـدكم ، ثم اتبعهم فقتلهم في القرى وفي كل وجـه ، حتى قـدم دمشق فخرج إليه أهلها فسألوه التام على ما كان بينهم ففعل ، ومضى خالد يطلب عُظم الناس حتى أدركهم بثنية المُقاب وهو يهيط الهابط المغرّب منها إلى غوطة ، يدرك عظم الناس حتى أدركهم بغوطة دمشق . فلما انتهَوا إلى تلك الجماعة من الروم ، وأقبلوا يرمونهم بـالحجـارة من فوقهم فتقدم إليهم الأشتر وهو في رجال من المسامين [ ٨٨ / أ ] فيإذا أسامهم رجلٌ من الروم جسيم عظيم ، فض إليه حتى وثب عليه فاستوى هو والرومي على صخرة مستوية فاضطربا بسيفها فأطن الأشتر كفُّ الرومي ، وضرب الرومي الأشتر بسيفه فلم يضره ، واعتنق كل واحد منها صاحبه فوقعا على الصخرة ثم انحدرا وأخذ الأشتر يقول وهو في ذلك ملازم العلج لا يتركه : ﴿ قُلْ إِنَّ صلاتِي ونُسُكِي ومحيايَ وبماتِي اللهِ ربِّ العالَمين ، لا شريك لَـهُ وبـذلـك أُمِرْتُ وأنـا مِنَ المُسْلِمِين ﴾ (١) . فلم يزل يقول ذلـك حتى انتهى إلى مستوّى في الجبل وقرار ، فلما استقرّ وثب على الرومي فقتله وصاح في الناس أن جوزوا .

#### قال :

فلما رأت الروم أن صاحبهم قد قُتل خلوا الثنيّة وانهزموا . وكان الأشتر ذا بلاء حسن في اليرموك . قالوا : لقد قتل ثلاثة عشر . فركب خالد والمسلمون الثنيّة ، ثم انخطوا مشرّقين وأنكوا في سائر البلاد يطلبون أعداء الله في القرى والجبال ، حتى وصلوا إلى حمص فخرج إليهم أهل حمس يسألونهم التمام على عهدهم وعقدهم وحريتهم ، ففعل بهم خالد ما فعل بأهل دمشق ، وأقام بها ينتظر رأي أبي عبيدة ، ولما سار خالد بن الوليد من اليرموك في إثر من انهزم وقع أبو عبيدة في دفن المسلمين حتى غيّبهم وكفاه دفن الكفار بالواقوصة التي وقعوا فيها ، وقد كان مما يعملون أن يدفنوا الكفار بعد ما يدفنون المسلمين فكفاه الله الكفار بالواقوصة التي وقعوا فيها . فكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يصف له أمره .

وكان أبو بكر قد سمّى لكل أمير من أمراء الشام كورة ، فسمى لأبي عبيدة بن عبد الله بن الجراح حمص ، وليزيد بن أبي سفيان دمشق ، ولشرحبيل بن حسنة الأردن ، ولعمرو بن العاص ولعلقمة بن مجزز فلسطين ، فإذا فرغا منها ترك علقمة وسار إلى مصر . فانا شارفوا الشام دهم كلَّ أمير منهم قوم كثير ، وأجع رأيهم أن يجتموا بمكان واحد ... ٨ / ب ] وأن يلقوا جم المشركين بجمع المسلمين .

#### قالوا:

ولما رأى المسلمون خيل الروم قد توجهت للهرب أفرجوا لها ولم يُحرجوها ، فذهبت فتفرقت في البلاد ، وأقبل خالد والمسلمون على الرَّجْنل يفضهم ، فكأتما هدم يهم حائطاً فاقتحموا في خندقهم ، واقتحموا عليهم فعمدوا إلى الواقوصة حتى هووا فيها ، المقترنون وغيرهم ، فن صبر للقتال هوى به من جشعت نفسه فيهوي الواحد بالعشرة ولا يطيقونه ، وكلما هوى اثنان كان البقية عنهم أضعف ، وكان المقترنون أعشاراً فتهافَتَ في الواقوصة عشرون ومئة ألف ، ثمانون ألف مقترن وأربعون ألف مطلق ، سوى من قُتل في المعركة ،

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٦ / ١٦٢

من الخيل والرَّجُل ، فكان سهم الفارس يومئذ ألفاً وخس مئة وتجلل القيقاز وأشراف من أشراف الروم برانسهم ، وجلسوا وقالوا : لا نحب أن نرى يوم السوّء إذا لم نستطع أن غنع النصرانية فأصيبوا في تزمّلهم .

قالوا: وكان الكافرون أربعين ومئتي ألف، منهم ثمانون ألف مقيد، وأربعون ألف مسلم ألله منهم ثمانون ألف مقيد، وأربعون ألف مربوط بالعائم، وتمانون ألف فارس، وثمانون ألف راجل. والمسلمون سبعة وعشرون ألفا من كان مقياً. إلى أن قدم عليهم خالد في التسعة آلاف، فصاروا ستة وثلاثين ألفاً، وفتح الله على المسلمين آخر الليل، وقتلوهم حتى الصباح، ثم أصبحوا فاقتسموا الغنائم، ودفنوا قتلى المسلمين، وبلغوا ثلاثة آلاف، وصلى كل أمير قوم على قتلاهم.

# ذكر تاريخ قدوم عمر الجابية

قال يزيد بن عبيدة :

فُتحت بيت المقدس سنة ست عشرة . وفيها قدم عمر بن الخطاب [ ٨٩ / أ ] الجابية .

وقال الوليد بن مسلم:

ثم عاد في العام المقبل ، يعني سنة ثمان عشرة ، حتى أتى الجابية ، يعني بعد عوده من سرّغ سنة سبع عشرة ، فاجتمع إليه المسلمون ، فدفع إليه أمراء الأجناد ما اجتمع عندهم من الأموال ، فجند ومصر الأمصار ثم فرض الأعطية والأرزاق ثم قفل إلى المدينة .

وقال عبد الله بن صالح في حديثه :

إن عمر قدم الجابية سنة تمان عشرة . قال : وهذا يدل على أن عمر قدم الجابية مرتين .

وعن عبد العزيز بن مروان أنه قال لكريب بن أبرهة :

أحَضُرْتَ عمر بن الخطاب بالجابية ؟ قال : لا . قال : فن يحدّثنا عنها ؟ قال كريب : إن بعثت إلى سفيان بن وهب الخولاني حدّثنك عنها ، فأرسل إليه فقال : حدثني عن خطبة عمر بن الخطاب يوم الجابية قال سفيان : إنه لما اجتمع الفيء أرسل أمراء الأجناد إلى عمر بن الخطاب أن يقدم بنفسه فقدم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

أما بعد . فإن هذا المال نقسِمه على من أفاء الله بالعدل إلا هذين الحيين من لخم وجذام فلا حق لهم فيه ، فقام إليه أبو حُديدة الأجذمي<sup>(۱)</sup> فقال : ننشدك الله يا عمر في العدل . فقال عمر : العدل أريد . أنا أجعل أقواماً أنفقوا في الظهر وشدوا العرض ، وساحوا في البلاد مثل قوم مقيين في بلادهم ؟ ! ولو أن الهجرة كانت بصنعاء أو بعدن ما هاجر إليها من لخم

<sup>(</sup>١) في الأصل : م جديرة » في الموضعين، وانظر الإصابة ٤ / ٤٧

ولا جدام أحد . فقام أبو حُديدة فقال : إن الله وضعنا من بلاده حيث شاء ، وساق إلينا الهجرة في بلادنا فقبلناها ونصرناها ، أفتلك تقطع حقنا يا عمر ؟ ! ثم قال : لكم حقكم مع المسلمين ثم قسم . فكان للرجل نصف دينار . فإذا كانت معه امرأته أعطاه ديناراً . ثم دعا ابن قاطورا صاحب الأرض فقال : أخبرني ما يكفي الرجل من القوم في الشهر واليوم فأتى بالمدي الأولى والقيسط فقال : يكفيه هذان المدينان في الشهر وقيسط ريت وقسط خل . [ ٨٩ / ب ] فأمر عمر بمدئين من قمح فطحنا ثم عجنا ثم أدمها بقسطين زيتاً ثم أجلس عليها ثلاثين رحلاً فكان كفاف شبعهم ، ثم أخذ عمر المدينين بيينه والقسط بيساره ثم قال : اللهم لا أخلى لأحد أن يُنقصها بعدي . اللهم فن ينقصها فأنقص من عمره .

## قال الهيثم بن عمر : إني سمعت جدي يقول :

لما ولي عربن الخطاب زار أهل الشام فنزل الجابية ، وكانت دمشق تشتعل طاعون أن يدخلها فقال له أصحابه : أما علمت أن النبي يَلِي قال : إذا حلّ بكم الطاعون فلا تهرّبوا منه ولا تأتوه حيث هو ، وقد علمت أن أصحاب النبي يَلِي الذين معك قرحانون (١) لم يصبهم طاعون قط ، فأرسل عند ذلك رجلاً من جديلة - ولم يدخلها هو - إلى بيت المقدس فافتتحها صلحاً . ثم أتاها عر ومعه كعب . فقال : أبا إسحاق ، الصخرة ، أتعرف موضعها ؟ قال : إذْرعُ من الحائط الذي يلي وادي جهنم كذا وكذا ذراعاً وهي مَزْبلة ثم احفر فإنك ستجدها ، فحفروا فظهرت لهم . فقال عر لكعب : أين ترى أن نجعل المسجد قال : اجعله خلف الصخرة فتجمع القبلتين قبلة موسى وقبلة محد عليه ، فقال : ضاهيت اليهودية والله يا أبا إسحاق ، خير المساجد مقدمها ، قبناه في مقدم المسجد .

فينغ أهل العراق أنه زار أهل الشام فكتبوا إليه يسألونه أن ينزورهم كا زار أهل الشام ، فهم أن يفعل فقال له كعب ؛ أعيدك بالله يا أمير المؤمنين أن تدخلها . قال : ولم ؟ قال : فيها عصاة الجن وهاروت وماروت يعلّمان الناس السحر . وفيها تسعة أعشار الشر وكل داء معضل . فقال عر : قد فهمت كلّ ما ذكرته غير الداء المعضل ، فما هو ؟ قال : كثرة الأموال هو الذي ليس له شفاء . فلم يأتها عمر .

<sup>(</sup>١) الكذي : مكيال لأهل الشام ومصر يسع خسة عشر مُكُوكاً ، والمكوك : صع ونصف ، والقسط : نصف صدع ، انظر النهاية والقاموس : « مدي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « قرحانين » . والمراد أنهم لم يكن أصابهم قبل ذلك داء . انظر النهاية : « قرح » .

ونزل المسلمون الجابية وهم أربعة وعشرون ألفاً قوقع الطاعون فيهم ، فذهب منهم عشرون ألفاً ، وبقي أربعة آلاف فقالوا : هذا [ ٩٠ / أ ] طوفان وهذا رِجْز فبلغ ذلك معاذاً فبعث فوارس يجمعون الناس ، وقال : اشهدوا المدراس اليوم عند معاذ . فلما اجتمعوا قام فيهم فقال : أيها الناس ، والله لو أعلم أني أقوم فيكم بعد مقامي هذا ما تكلفت اليوم القيام لكم . وقد بلغني أنكم تقولون هذا الذي وقع فيكم طوفان ورِجْز ، والله ما هو طوفان ولا رِجز وإنما الطوفان والرِجز كان عَذَّب الله به الأمم ، ولكنها شهادة أهداها الله لكم واستجاب فيكم دعوة نبيكم عَرَاتُهُم . ألا فن أدرك خساً فاستطاع أن يوت فليت : أن يكفر الرجل بعد إيمانه ، وأن يسفك الدم بغير حقه ، وأن يعطى مال الله بأن يكذب أو يفجر ، وأن يظهر التلاعن بينكم ، أو يقول الرجل حين يصبح : والله إن حييت أو مت ما أدري ما أنا عليه .

وقوع هذا الطاعون والوباء مصداق ماروي عن معاذ بن جبل قال: ينزل المسلمون أرضاً يقال لها الجابية أو الجويبية فتكثر به أموالهم ودوابّهم ، فيبعث عليهم جرب كالمدّمل تزكو فيه أموالهم وتُستشهد فيه أبدانهم .

وفي رواية : يصيبكم فيه داء مثل غدة الجل ، فيستشهد الله بـه أنفسكم وخيـاركم فيزكي أبدانكم .

# ذكر ما اشترط عند فتح الشام على الذِّمة

عن عبد الرحمن بن غَمْمُ قال:

كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصاري الشام :

## بسم الله الرحمن الرحيم

هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذا ، إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفستا وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا ، وشرطنا لكم على أنفسنا ألآ نحدث في مدينتنا ولا فيا حولها ديراً ولا كنيسة ولا قليّة ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب منها ولا نحيي ما كان منها من خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا [ ٩٠ / ب ] أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال نطعمهم ، ولا نؤوي في كنائسنا ولا في منازلنا جاسوساً ، ولا تكتم غشاً للمسلمين ، ولا نعلم أولادنا القرآن ، ولا نظهر شركاً ولا ندعو إليه أحداً ، ولا تمنع من ذوي قراباتنا الدخول في الإسلام إن أرادوه ، وأن نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ، ولا نتشب بهم في شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر . ولا نتكلم بكلامهم ، ولا نتكنى بكناهم ، ولا ننقش على خواتينا بالعربية ولا نبيع الخور ، نتخذ شيئاً من السلاح ، ولا نحمله معنا ، ولا ننقش على خواتينا بالعربية ولا نبيع الخور ، وأن نجر مقادم رؤوسنا ، وأن نلزم زيّنا حيثا كنّا ، وأن نشد زنانير على أوساطنا . وألا نظهر الصليب على كنائسنا ، ولا نظهر كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم ، ولا نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيّاً ، ولا نرفع أصواتنا بالقراءة في كنائسنا في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم ، ولا خلسلمين ، ولا نطلع عليهم في منازلهم .

فلما أتيتُ عمر بالكتاب زاد فيه : ولا نضرب أحداً من المسلمين . شرطنا لكم ذلك على

أنفسنا وأهل ملتنا وقبلنا عليه الأمان . فإن نحن خالفنا عن شيء مما شرطناه لكم وضنّاه على أنفسنا فلا ذمة لنا ، وقد حل لكم منا ما يحلّ من أهل المعاندة في الشقاق .

وفي طريق آخر:

ولا نخرج شعانين ولا باعوثاً ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا ، ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق المسلمين وأسواقهم .

وروى عبد الله بن المفيرة عن أبيه قال :

صالحهم أبو عبيدة على أنصاف كنائسهم ومنازلهم وعلى رؤوسهم ، وألا يُمنَعوا من أعيادهم ، ولا يهدمون شيئاً من كنائسهم . صالح على ذلك أهل المدينة وأخذ سائر الأرض عنوة .

وقيل : صالحوهم [ ٩١ / أ ] على من فيها من جماعة أهلها على جزية دنانير مُسمّاة ، لا تزاد عليهم إن كثروا ، ولا تنقص منهم إن قلّوا . وأن للمسلمين فضول الدور والمساكن عنهم ، وأسواقها .

وقال ابن سراقة :

كان في كتاب صلح دمشق : هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق أني أمنتكم على دمائكم وأموالكم ومساكنكم وكنائسكم أن تهدم أو تسكن ما لم تحدثوا حدثاً ، أو تؤووا محدثاً مغلة .

وعن مَــُـلَمة بن عبد الله الجهني عن عمه قال :

لما قدم عمر بن الخطاب الشام كان في شرطه على النصاري أن يشاطرهم منازلهم فيسكن فيها المسلمون ، وأن يأخذ الحيز القبلي من كنائسهم لمساجد المسلمين .

وعن سالم عن أبيه

أن عمر بن الخطاب أمر أن تهدم كلّ كنيسة لم تكن قبل الإسلام ، ومنع أن تُحدَث كنيسة ، وأمر ألا يظهر صليب خارجاً من كنيسة إلا كُسر على رأس صاحبه .

وعن أسلم مولى عمر

أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء أهل الجزية ألا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو

مرّت عليه المواسي<sup>(۱)</sup> وجزيتهم أربعون درها على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب . وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مُدْيَين وثلاثة أقساط زيت لكل إنسان كل شهر من كان من أهل الشام وأهل الجزيرة ، ومّن كان من أهل مصر إردب لكل إنسان كل شهر ومن الودك (۱) والعسل شيء لم نحفظه ، وعليهم من البرّ التي كان يكسوها أمير المؤمنين شيء لم نحفظه ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام ، وعلى أهل العراق خسة عشر صاعاً لكل إنسان . وكان عمر لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية .

### <sup>(۲)</sup> وفي حديث آخر :

فلما قدم عمر الشام شكوا إليه وقالوا: يا أمير المؤمنين ، إنهم يكلفونا مالا نطيق ، يكلفونا الدجاج والشاء . فقال: لا تطعموهم إلا نما تأكلون نما يحل لهم من طعامك<sup>(٢)</sup> .

#### وعن عكرمة

أن ابن عباس سئل: هل للعجم أن يحدثوا في أمصار العرب بنياناً أو شيئاً ، فقال م أيا مصر مصَّرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة ، أو قال : بيعة . ولا يضربوا فيه ناقوساً ، ولا يشربوا فيه خراً ، ولا يدخلوه خنزيراً ، وأيّا مصر مصرّه العجم [ ١١ / ب ] فقتحه الله على العرب ، قللعجم ما في عهدهم ، وعلى العرب أن يفّوا لهم بعهدهم .

وعن عبد الله بن عمر

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى على أهل الذمة بضيافة ثلاثة أيام للمسلمين ما يصلحهم من طعام وعلف دوابّهم .

### قال الأوزاعي :

كتب عمر بن الخطاب في أهل الـذمــة أنّ مَن لم يُطق منهم فخفّفوا عنــه ، ومَن عجــز فأعينوه ، فإنا لا نريدهم لعام ولا لعامين .

<sup>(</sup>١) أرد من بلغ الحُلُم من لكفار . وانظر اللسان : « ومي »

 <sup>(</sup>٢) الوَدَك : اسم اللحم ودهنه الذي يتخرج منه . النهاية واللــان : « ودك » .

<sup>(</sup>٣ ـ ٣) ما بين الرقمين في هامش الأصل -

وعن ضَمْرة بن جندب قال :

قال عمر بن الخطاب في أهل الذمة : ستموهم ولا تكنوهم ، وأذِّلُوهم ولا تَظلِموهم ، وإذا جمعتكم وإياهم طريق فألجئوهم إلى أضيقها .

وعن عبد الملك بن عبير

أنّ عمر بن الخطاب اشترط على أنباط الشام للمسلمين أن يُصيبوا من غمارهم وتينهم ولا يحملوا .

وعن الأحنف بن قيس

أن عمر بن الخطاب اشترط على أهل الذمة إصلاح القناطر ، والضيافة يوم وليلة ، وإن قُتل رجل من المسلمين في أرضكم فعليكم ديته .

وعن ابن أبي نجيح قال :

سألت مجاهداً : لِمَ وضع عمر على أهل الشام الجزية أكثر مما وضع على أهل البين ؟ فقال : للبسار .

وعن الحكم بن عمر الرُّعَيني قال :

كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمصار الشام: لا يشين نصراني إلا مفروق الناصية ، ولا يلبسن قباء ، ولا يلبسن طيلسانا ، ولا يلبسن سراويلا ذات خَدَمة (١) ، ولا يلبسن نعلا ذات عَذَبة (١) ، ولا يركبن على سرج ، ولا يوجد في بيته سلاح إلا انتهب .

<sup>(</sup>١) أراد سراويل ذات ساقين . وانظر اللسان والنهاية : « خدم » .

<sup>(</sup>٢) عَذَبة شراك النعل : المرسلة من الشراك ، اللسان : « عنب » .

# ذكر حكم الأرضين وما جاء فيه

قال: لا خلاف بين الأغة أنّ كل بلد صولح أهلة على الخراج المعلوم أنه لا يجوز تغيير ما استقر عليه . وقد صح أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضى لأهل مدينة دمشق الصلح ، لكنه لما أشكل عليه الحال في الفتح وهل سبق من دخلها عنوة أو من دخلها بالصلح أمضاها كلها صلحاً [ ٩٢ / أ ] لأهلها ، وقبل منهم شروطاً بذّلوها ، فأمّا ما ظهر عليه المسلمون عنوة من أعملها ونواحيها ، وحوّوه بالقهر والغلبة من أرضيها فقد اختلف فيه : فذهب عمر وعلي ومعاذ بن جبل إلى أنها وقفى على المسلمين ، لا تقسم بين مَنْ غلب عليها من الغاغين ، وتجرى غلّتها عليهم وعلى مَنْ بعدهم . وذهب الزبير بن العوّام وبلال بن رباح إلى أنها ملك للغاغين ، فتقمّم بينهم على ما يراه الإمام . وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري إلى أن الإمام في ذلك بالخيار ، إن شاء وقفها ، وإن شاء قمّها ووزّعها على ما يراه بين.منْ غيمها . وذهب مالك إلى أنه ليس للإمام أن يقفها ، وإن شاء قمّها إلا أن يتغق على وقفها وذهب الشافعي إلى أنه ليس للإمام أن يقفها بل يلزمه أن يقمها إلا أن يتغق على وقفها المسلمون ، فيرضى بذلك مَن غنها .

أُن قاما ما روي عن عمر $^{(1)}$  وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر قال :

لولا آخر المسلمين ما فتحتُ عليهم قرية إلا قسمتها كما قسّم رسول الله عَلَيْتُ خيبر. وعنه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول:

أما والذي نفسي بيده ، لولا أن أترك آخر النباس ببّانياً ليس لهم شيء ما فُتحت عليًّ قريةٌ إلا قسمتها كما قسم رسول الله ﷺ خيبر ، ولكن أتركها لهم حِراثة .

ومعنى ( ببَّاناً ) أي بَاجاً واحداً وشيئاً واحداً .

وعن يزيد بن أبي حبيب قال :

كتب عمر إلى سعد حين افتتهالعراق : أما بعد . فقد بلغني كتابك ، تذكر أنّ الناس

<sup>(</sup>١ ـ ١) مابين الرقين مستدرك في هامش الأصل .

سألوك أن تقسم بينهم مغانهم وما أفاء الله عزّ وجلّ عليهم ، فإذا أتاك كتابي هذا فانظر ما أجلب الناس به عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين مَن حضر من المسلمين . واترك الأرضين والأنهار لعمالها ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإنك إن قسمتها بين مَن حضر لم يكن لمن بقي بعدهم شيء .

وعن إبراهيم السلمي قال:

لما افتتح [ ٩٢ / ب ] المسلمون السواد قالوا لعمر : اقسبه بيننا فإنا فتحناه عَنوة ، فأبى وقال : فما لمن جاء بعدكم من المسلمين ؟ وأخاف إن قسبته أن تفاسدوا بينكم في المياه ، قال : فأقر أهل السواد في أرضيهم ، وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضيهم الطُسُق .

قال أبوعبيدة :

يعني بالطشق : الخراج .

وعن عتبة بن فرقد قال :

اشتزيت عشرة أجربة من أرض السواد على شاطئ الفرات لقضب (۱) لدوابي فذكرت ذلك لغمر فقال لي : اشتريتها من أصحابها ؟ قلت : نعم . قال : رُحُ إِليَّ فرُحتُ إليه فقال : يا هؤلاء ، أبعتوه شيئاً ؟ قالوا : لا ، قال : ابتغ مالك حيث وضعته .

(أ) وأما ما روي عن على رضى الله عنه (أ) وعن حارثة بن مضرّب عن عمر

أنه أراد أن يقسم السواد بين المسلمين فأمر أن يُحصوا ، فوجد الرجل يصيبه ثلاثة من الفلاحين ، فشاور في ذلك فقال له علي بن أبي طالب : دعهم يكونوا مادة للمسلمين فتركهم . وبعث عليهم عثان بن حنيف فوضع عليهم ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر ، وبهذا كان يأخذ سفيان بن سعيد وهو معروف من قوله إلا أنه كان يقول : الخيار في أرض الغنوة إلى الإمام إن شاء جعلها غنية فخمس وقسم ، وإن شاء جعلها فيئاً عاماً للمسلمين ولم يخمس ولم يقسم .

قال أبو عبيد:

وليس الأمر عندي إلا على ما قال سفيان إن الإمام مُخير في العَنوة بالنظر للسلمين والحيطة عليهم بين أن يجعلها غنية أو فيئاً .

<sup>(</sup>١) شجر ترعاه الإبل . انظر اللان : « قضب »

<sup>(</sup>٢ ـ ٢) مابين الرقين في هامش الأصل وبجانبه ، صح »

## <sup>(۱)</sup> وأما ما روي عن معاذ<sup>(۱)</sup>

ولما قدم عمر الجابية أراد قسم الأرضين فقال له معاذ : والله إذن ليكونن ما تكره ، إنك إن قسمتها اليوم كان الربع العظيم في أيدي القوم ، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة ، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً وهم لا يجدون شيئاً . فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم ، فصار عمر إلى قول معاذ .

## (1) وأما ما روي عن الزبير (1) قال سفيان بن وهب الخولاني :

## $^{(7)}$ وأما ما روي عن بلال $^{(7)}$ وعن نافع مولى ابن عمر قال $^{(7)}$

أصاب الناس فتح الشام فيهم بلال ، قال : وأظنه ذكر معاذ بن جبل فكتبوا إلى عمر بن الخطاب : إن هذا الفيء الذي أصبنا ، لك خسه ، ولنا ما بقي ، ليس لأحد منه شيء ، كا صبع النبي عَلِيَّة بخيبر ، فكتب عر : ليس عليّ ما قلتم ، ولكني أقفها للمسلمين ، فراجعوه الكتاب وراجعهم ، يأتون ويأبى ، قلما أبوا قام عمر قدعا عليهم فقال : اللهم ، اكفنى بلالاً وأصحاب بلال . قال : فما حال الحول عليهم حتى ماتوا جيعاً .

### قال البيهقي:

قوله إنه « ليس علي ما قلتم » ليس يريد إنكار ما احتجوا به من قسة خيبر ، ويشبه أن يريد به : ليست المصلحة فيا قلتم ، وإنما المصلحة في أن أقفها للمسلمين ، وجعل يأبى قسمتها لما كان يرجو مِن تطييبهم ذلك له ، وجعلوا يأبَوْن لما كان لهم من الحق ، فلما أبوا لم يبرم عليهم الحكم بإخراجها من أيديهم ، ووقفها ، ولكن دعا عليهم حيث خالفوه فيا رأى من المصلحة ، وهم لو وافقوه وافقه أفناء الناس وأتباعهم .

<sup>(</sup>١ \_ ١) مابين الرقين في هامش الأصل وبجانبه « صح » .

<sup>(</sup>۲) « يريد : حتى يفزو منها أولاد الأولاد ويكون عامًا في الناس ... ٥ انظر اللسان : « حبل » .

<sup>(</sup>٢ \_ ٣) ما بين الرقين متدرك في هامش الأصل

وفي رواية أن بلالاً قال :

لتقسمَنها أو لنضاربنّ عليها بالسيف ، فقال عمر : لولا أني أترك الناس ببّانـاً ، لا شيء لهم ما فتحت قرية إلا قسمتها سُهاناً كا قسم رسول الله ﷺ خيبر .

زاد البيهقي والخشنامي إلى آخر الحديث:

ولكن أتركها لمن بعدّهم جزيةً يقتِسِمونها .

قال البيهقي:

وفي أحاديث عمر التي لم يَر فيها القسمة دلالة على أن عمر كان يرى من المصلحة إقرار الأراضي ، وكان يطلب استطابة قلوب الغانمين ، وإذا لم يرضُوا بتركها فالحجة في قسمه قائمة بما ثبت عن رسول الله عَلِيْتٍ في قسمة خيبر [ ٩٣ / ب ] وقد خالف الزبير بن العوام وبلال وأصحابه ، ومعاذ ، على شك من الراوي ، عَمرَ فيا رأى . والله أعلم .

حدث أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو قال :

حضرت عند أبي الحسن أحمد بن محمد بن مدبّر ، أحضر ذلك المجلس هشام بن عمار ودحياً ومحود بن خالد وعبد الله بن ذكوان وأحضرني فين أحضر فقال : إنكم لا تُتّهمون على الفيء ، وإنما يُتّهم عليه أهل البدع ، لأنكم تعلمون أنه ينفق في بيضة الإسلام وفي حج البيت ومجاهدة العدو وأمن السبل ، فتخلم يومئذ أحمد بن محمد بن مدبر في ذلك فأبلغ ، وقال : أخبروني عن مدائن الساحل : هل ترون في مستغلها حقاً للفيء ؟ فقال : لا حق للفيء في مستغلها . وأعلموه أن دمشق فتحت صلحاً ، وأن صلح حصونها بصلحها من أجل أنها الأم ، وإن ساحلها تبع لها .

قال أبو زرعة :

وأعلمته يومئذ أن بعلبك صلح ، وأن الوليد بن مسلم قد أثبت صلحها عن إساعيل بن عياش . فقال ابن مدبّر للمشيخة : هكذا تقولون ؟ قالوا : نعم ، فقبل ذلك منهم .

قال أبو زرعة :

وسألني ابن مدبر عن بيع الكلأ فأعلمته أن الأوزاعي يقول: الناس فيه أسوة ، فتظلم إلى ابن مدبر رجل من الرعية على رجل رعى كلاً له ، فلم يُعده . وقال: فقيه أهل الشام لا يرى لك حقاً .

قال أبو زرعة :

ورأيت أحمد بن محمد بن مدبر شديداً في الأرض ، مذهبه فيها مذهب السكف في القافها :

قال: فحدثته بحديث أرويه عن الهيثم بن عمران قال:

كتب هشام بن عبد الملك إلى كلثوم بن عياض وبلغه أن خالداً القسري اشترى أرضاً من أرض الغوطة بغير إذنه فقال: أتشتري أرضاً بغير إذني ؟! فأمر سالماً الكاتب أن يكتب إلى كلثوم بن عياض: عزمت عليك ألا تضع كتابي من يدك حتى تغرّم الوليد بن عبد الرحن عاملي على الغوطة أربع مئة دينار، وتبعث بها إليّ إذ اشتريت أرض بغير إذنه، وكتب إلى كلثوم أن اضرب وكيلي القسري مئة مئة. وأطف بها، ومُرْ من ينادي عليها: هذا جزاء من اشترى أرضاً بغير إذن [ ٩٤ / أ ] أمير المؤمنين. وذلك أنه وجد فيا وضع عربن عبد العزيز حين استُخلف قال: هل نَهتِ الولاةُ قبلي عن شراء الأرض من أهل الذمة ؟ قالوا: لم يَنهوا. قال: فإني قد سلمت لمن اشترى، ولكن من اليوم أنهى عن بيعها، إنها أرض المسلمين، دفعت إلى أهل الذمة على أن يأكلوا منها ويؤدّوا خراجها، وليس لهم بيعها، ومن اشترى بعد اليوم، فيعاقب البيّع والمشتري، وتردّ الارض إلى النبطي، ويؤذذ الثن من المسلم، فيجعل في بيت المال ، لما انتهكوا من المعصية، ويُدخل المال الذي أخذ النبطي بيت مال المسلمين لما وضع عر في ذلك الديوان فهي المدة. ما كان المال الذي أخذ النبطي بيت مال المسلمين لما وضع عر في ذلك الديوان فهي المدة. ما كان المال المدة، يعنى بعد عر.

قال أبو زرعة :

فاستحسن أحمد بن محمد بن مدبر هذا الحديث ، وأنكر العقوبة ، فقلت له : لا تبتذله رأيه ، وأخبرته بحديث رويته عن إسحاق بن مسلم ، وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على خراج الأردن ، فكتب إلى عمر : أما بعد . فإني وجدت أرضاً من أرض أهل الندمة بأيدي أناس من المسلمين فما يرى أمير المؤمنين فيها ؟ قكتب إليه أن تلك أرض أوقفها أوّل المسلمين على آخرهم ، فامنع ذلك البيع . إن شاء الله والسلام .

وحدثته ما رويته عن القامم بن زياد وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على الغوطة ، فكتب إلى عمر : أما بعد . فإنَّ قِبَلنا أرضاً من أرض أهل الذمة بأيدي ناس من المسامين قد ابتاعوها منهم ، وهم يؤدّون العشر مما يخرج منها ، أفضل مما كان عليها ، فما يرى أمير المؤمنين ؟ قال : وأنا أريد بَدَا وذوات بدأ عرارضاً من أرض الجبل اتخذها عمر ، فكتب إليه عمر أن تلك أرض حبّسها أول المسلمين على آخرهم ، فليس لأحد أن يتوّلها دونهم ، فامنع ذلك البيع إن شاء الله .

قال أبو زرعة :

فحدثت بهذا الحديث عبد الملك بن الأصبغ من أصحاب الوليد بن مسلم فأخبرني أن عمر بن عبد العزيز لم يمت عن ضيعة بقيت في يده غير بَدَا وحزين (١) من أرض بعلبك ، وأنه أورثها عُشراً [ ٩٤ / ب ] وعدلها على ذلك أبو جعفر المنصور فصارت بأيدي ورثة عمر .

قال أبو زرعة :

فقِالِ لِي أحمد بن محمد بن مدّبر : قد جاء فيها : من أخذ أرضاً بجزيتها فقد أتى بما يأتي به أهل الكتاب من الذل والصغار .

وأما قول الثوري فقد روي عن سفيان بن سعيد قال :

َإِذَا ظهر على بلاد العدو فالإمام بالخيار إن شاء قسم البلاد والأموال والسبي ، بعد ما يُخْرج الخُمس من ذلك ، وإن شاء مَنَّ عليهم فترك الأرض والأموال ، وكانوا ذمّة للمسلمين كا صنع عمر بن الخطاب بأهل السواد ، فإن تركهم صاروا عهداً توارثوا وباعوا أرضهم .

قال يحيى بن آدم \_ أحد رواة هـذا الحديث : وسمعت حفص بن غياث يقول : تُباع ويُقضى بها الدَّين ، وتقسم في المواريث (٢) .

وأما قول مالك

فإنه ذهب إلى أنّ من أسلم مِن أهل الصلح فهو أحق بماله وأرضه ، وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة فن أسلم منهم فإن أرضه وماله للمسلمين ، لأن أهل العنوة قد غُلبوا على بلادهم وصارت فيئاً للمسلمين ، وأما أهل الصلح فإنهم قوم مَنَعوا أموالهم وأنفسهم حتى صالحوا عليها ، فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه .

<sup>(</sup>١) تحت اللفظة في الأصل إشارة إهمال ، ولعلها جبرين : قرية بين دمشق وبعلبك . معجم الملدان .

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الخراج ص ٤٧

وروى عنه يحيى بن عبد الله بن بُكير قال : قال مالك :

كل أرضٍ فتحت صلحاً فهي لأهلها ، لأنهم مَنْعُوا بلادهم حتى صالحوا عليها ، وكل بلاد أُخذت عَنوةً فهي فيءً للمسلمين (١) .

وقال يحيى بن أدم :

كل أرض كانت لعبَهدة الأوشان من العجم أو لأهل الكتاب من العجم أو العرب ممن يقبل منهم الجزية - على رؤوسهم ، والخراج على المنهم ، فإن ذلك يقبل منهم ، وإن ظهر عليهم المسلمون فإن الإسام يقسم جميع على أرضيهم ، فإن ذلك يقبل منهم ، وإن ظهر عليهم المسلمون فإن الإسام يقسم جميع ما أجلبوا به في العسكر من كُراع أو سلاح أو مال بعدما يُخمسه ، وهي الغنية التي لا يُوقف شيء منها ، وذلك قوله عز وجل : ﴿ ما غَنِمْتُم من شيء فأن لله خُمسه ﴾ (١) وأما القرى والمدائن والأرض فهي فيء كا قال الله عز وجل : ﴿ ما أَفاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ القرَى ﴾ (١) فالإمام بالخيار في ذلك : إن شاء وقفه وتركه للمسلمين ، وإن شاء قسه بين من حضه أنه .

قال أبو بكر الخطيب (٥):

اختلف الفقهاء في الأرض التي يغنها المسلمون فيقهرون العدو عليها ، فذهب بعضهم إلى أن الإمام بالخيار بين أن يقسمها على خمسة أسهم ، فيعزل منها السهم الذي ذكره الله تعالى في آية الغنية فقال : ﴿ واعْلَمُوا أَنَّ ماغَنِمْتُم مِنْ شَيِّ فَأَنَّ اللهِ خُمَسَة ﴾ الآية . ويقسم السهام الأربعة الباقية بين الذين افتتحوها ، فإن لم يختر ذلك وقف جميعها ، كا فعل عمر بن الخطاب في أرض السواد .

وممن ذهب إلى هذا القول سفيان بن سعيد الثوري وأبو حنيفة النعمان بن ثابت .

وقال مالك :

تصير الأرض وقفاً بنفس الاغتنام ، ولا خيار فيها للإمام .

<sup>(</sup>١) قارن مع ما ورد في كتاب الأموال ص ٢٣٨ رقم ٤٣٥

 <sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ٨ / ٤٠

<sup>(</sup>٣) سورة الحشر ٥٩ / ٦

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب الخراج ص ٢٧

<sup>(</sup>٥) أنظر تاريخ بقداد ج ١ / ٩

### وقال محمد بن إدريس الشافعي:

ليس للإمام إيقافها ، وإنما يلزمه قسمتها ، فإن اتفق المسلمون على إيقافها ورضُوا أن لا تقسم جاز ذلك ، واحتج من ذهب إلى هذا القول بما روي عن عمر بن الخطاب أنه قسم أرض السواد بين غانمها وحائزها ، ثم استنزلهم بعد ذلك عنها ، واسترضاهم منها ، ووقفها .

فأما الأحاديث التي وردت عن عمر أنه لم يقسمها فإنها محمولة على أنه امتنع من إمضاء القسم واستدامته بأن انتزع الأرض من أيديهم ، أو أنه لم يقسم بعض السواد وقسم بعضه ، ثم رجع فيه .

### قال أبو عبيد(١):

وجدنا الآثار عن رسول الله عَيْظَة والخلفاء بعده قد جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم ، ملك أيهانهم ، وهي أرض عَشْر ، لا شيء عليهم فيها غيره ، وأرض أفتتحت صلحاً على خراج معلوم فهي على ما صولحوا عليه ، لا يلزمهم أكثر منه ، وأرض أخذت عَنوة فهي التي اختلف المسلمون فيها ، فقال بعضهم : سبيلها سبيل الغنية تُخمَّس ، وتقسم ، فيكون أربعة أخماسها خططاً بين الذين افتتحوها خاصة ، ويكون الخس الباقي [ ٩٥ / ب ] لمن سمَّى الله تعالى ، وقال بعضهم : بل حكها والنظر فيها للإمام : إن رأى أن يجعلها غنية فيخمَّسها ويقسمها كا فعل رسول الله عَلَيْتُ بخيبر ، فتلك له ، وإن رأى أن يجعلها فيئاً فلا يخمِّسها ولا يقسمها ، ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ، ما بقوا كا صنع عمر بالسواد ، فعل ذلك .

فأما حكم الدور التي هي داخل السور فقد روي عن بنت واثلة قالت: سمعت رجلاً يقول لواثلة: أرأيت هذه المساكن التي أقطعها الناس يوم فتحوا مدينة دمشق أماضية هي لأهلها ؟ قال: نعم. قال: فإن ناساً يقولون هي لهم سكنى، وليس لهم بيعها ولا إتلافها بوجه من الوجوه، من صدقة ولا مهر ولا غير ذلك. فقال واثلة: ومن يقول ذلك! بل هي لهم مُلك ثابت، يسكنون، ويهرون، ويتصدقون.

وأما القطائع فقد روي عن عامر قـال : لم يقطع أبو بكر ولا عمر ولا علي ، وأول من أقطع القطائع عثمان ، وبيعت الأرضون في خلافة عثمان .

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الأموال ٧٧

## وروي عن أبي عبرو وغيره

أن عمر وأصحاب رسول الله عليه أجمع رأيهم على إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمُّرونها ويؤدُّون منها خَراجها إلى المسلمين ، فمن أسلم منهم رفع عن رأسـه الخراج ، وصـــار ما كان في يده من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته ، يؤدّون عنها ما كان يؤدّى من خراجها ، ويسلمون له ماله ورقيقه وحيوانه ، وفرضوا له في ديوان المسلمين ، وصار من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ، ولا يرون أنه وإن أسلَم أُولى بما كان في يديه من أرضه من أصحابه من أهل بيته وقرابته ، لا يجعلونها صافية للمسلمين ، وستموا من ثبت منهم على دينه وقريته ذمة للمسلمين ، ويرون أنه لا يصلح لأحد من المسلمين شرى ما في أيـديهم من الأرض كرهاً ، لما احتجوا بـ على المسلمين من [ أن ] (١) إمساكهم كان عن [ ٩٦ / أ ] قشالهم وتركهم مظاهرة عدوهم من الروم عليهم ، فهاب لذلك أصحاب رسول الله عَلِيَّةٍ ، وولاة الأمر قسمهم ، وأخذوا ما كان في أيديهم من تلك الأرضين ، وكرهوا للمسلمين أيضا شراءها طوعاً لما كان من ظهور المسلمين على البلاد ، وعلى من كان يقاتلهم عنها ، ولتركهم ، كان ، البعثة إلى المسلمين وولاة الأمر في طلب الأمان قبل ظهورهم عليهم . قالوا : وكرهوا شراءها منهم طوعاً بما كان من إيقاف عمر وأصحابه الأرض محبوسة على آخر هذه الأمة من المسلمين الجاهدين لا تُباع ولا تُورَث قوةً على جهادِ مَن لم يظهروا عليه بعدُ من المشركين ، ولما الزموه أنفسهم من إقامة فريضة الجهاد [ لـ ]<sup>(١)</sup> قول ه عزّ وجلّ : ﴿ وقِمَاتِلُوهُمُ حتَّى لا تَكُونَ فتُنَة كه<sup>(۱)</sup> إلى تمام الآية .

قال : فقلت لغير واحدٍ من مشيختنا بمن كان يقول هذه المقالة : فمن أين جاءت هذه القطائع التي بين ظهراني القرى الراخية والمزارع التي ييّد غير واحد من الناس ؟ فقال : إن بَدْء هذه القطائع أن ناساً من بطارقة الروم إذ كانت ظاهرة على الشام كانت هذه القرى التي منها هذه القطائع ، كانت من الأرضين التي كانت بأيدي أنباط القرى ، فلما هزم الله الروم هربت تلك البطارقة عما كان في أيديها من تلك المزارع ، فلحقت بأرض الروم ، ومن قُتل منها في تلك المعارك التي كانت بين المسلمين والروم فصارت تلك المزارع والقرى صافية المسلمين موقوفة يقبّلها(٢) والي المسلمين كا يقبّل الرجل مزرعته .

<sup>(</sup>۱) عن تاریخ ابن عداکر ۱ / ۵۹۶ ـ ۹۹۰

 <sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢ / ١٩٢ ، والأنفال ٨ / ٢٩.

<sup>(</sup>٦) فَبّلت العامل تقبيلاً ، وتقبّله العامل تقبّلا : تكفّل . اللـان : « قبل » .

قالوا: فمنها أندركَيْسان يعني بدمشق . وقبيس بالبلقاء ، وما على باب حمص من جبعاتًا وغيرها .

قالوا: فلم تزل تلك المزارع موقوفة مقبّلة ، تدخل قبالتها بيت المال ، فتخرج نفقة مع ما يخرج من الخراج ، حتى كتب معاوية في إمرته على الشام إلى عثمان أن الذي أجراه عليه من الرزق في عمله ليس يقوم بؤن من يقوم عليه من وفود الأجناد ورسل [ ٩٦ / ب ] أمرائهم ، ومن يقدم عليه من رسل الروم ووفودها ، ووصف في كتابه هذه المزارع الصافية وسمّاها له ، فسأله أن يقطعه إياها ليقوى بها على ما وصف له ، وأنها ليست من قرى أهل الذمة ولا الخراج فكتب إليه عثمان بذلك كتاباً .

قالوا : فلم تزل بِيد معاوية حتى قتل عثان ، وأفضى إلى معاوية الأمر ، فأقرّها على حالها ، ثم جعلها من بعده حَيُسا على فقراء أهل بيته والمسلمين .

قالوا : ثم إن ناساً من قريش وأشراف العرب سألوا معاوية أن يقطعهم من بقايا تلك المزارع التي لم يكن عثان أقطعه إياها ، ففعل ، فضت لهم أموالاً يبيعون ، ويمهرون ، ويورثون .

فلما أفضى الأمر إلى عبد الملك بن مروان وقد بقيت من تلك المزارع بقايا لم يكن معاوية قد أقطع منها أحداً شيئاً سأله أشراف الناس القطائع منها ، ففعل .

قالوا: إن عبد الملك سئل القطائع ، وقد مضت تلك المزارع لأهلها ، فلم يبق منها شيء ، فنظر عبد الملك إلى أرضٍ من أرض الخراج قد باد أهلها ، ولم يتركوا عقباً أقطعهم منها ، ورفع ما كان عليها من خراجها عن أهل الخراج ، ولم يحمله أحداً من أهل القرى وجعلها عُشراً ، ورآه جائزاً له مثل إخراجه من بيت المال الجوائز للخاصة .

قالوا: فلم يزل يفعل ذلك حتى لم يجد من تلك الأرض شيئاً. فسأل الناس عبد الملك والوليد وسليان قطائع من أرض القرى التي بأيدي أهل الذمة ، فأبوا ذلك عليهم ، ثم سألوهم أن ياذنوا لهم في شرى الأرضين من أهل الـدمة فأذنوا لهم على إدخال أثمانها بيت المال ، وتقوية أهل الخراج به على خراج سنتهم مع ما ضعفوا عن أدائه ، وأوقفوا ذلك في الأرضين ، ووضعوا خراج تلك الأرضين عمن باعها منهم ، وعن أهل قراهم ، وصيروها لمن اشتراها يؤدي العشر ، يبيعون ويهرون [ ٧٧ / أ] ويُورَثون .

قالوا: فلما ولي عمر بن عبد العزية أعرض عن تلك القطائع التي أقطعها عثان ومعاوية وعبد الملك والوليد وسليان ، فلم يردّها عمر على ما كانت عليه صافية ، ولم يجعلها خراجاً ، وأبقاها لأهلها تؤدي العشر .

قال : وأعرض عمر عن تلك الأشرية بالإذن لأهلها فيها ، لاختلاط الأمور فيها ، لما وقع فيها من المواريث ، ومهور النساء ، وقضاء الديون ، فلم يقدر على تخليصه ولا معرفة ذلك . قال : وأعرض عن الأشرية التي اشتراها المسلمون بغير إذن ولاة الأمر ، لما وقع في ذلك من المواريث واختلاط الأمور ، وجعل الأشرية وغير الأشرية سواء ، وأمضاه لأهله ولمن كان في يديه كالقطائع للأرض عشراً ليس عليها ولا على من صارت إليه بميراث أو شراء جزية .

قالوا : وكتب بذلك كتاباً قرئ على الناس في سنة مئة وأعلمهم أنه لا جزية عليها ، وأنها أرض عشر . وكتب أنّ من اشترى شيئاً بعد سنة مئة فإن بيعه مردود ، وسمّى سنة مئة المدة ، قساها المسلمون بعده : المدة ، فأمضى ذلك في بقية ولايته ، ثم أمضاه يزيد وهشام ابنا عبد الملك .

قالوا: فتناهى الناس عن شراها بعد سنة مئة بسُنيّات ، ثم اشترَوا أشريـة كثيرة كانت · بأيدي أهلها ، يؤدون العشر ، ولا جزية عليها .

فلما أفضى الأمر إلى أبي جعفر عبد الله بن محد أمير المؤمنين رُفعت إليه تلك الأشرية وأنها تؤدي العُثر، ولا جزية عليها ، وأن ذلك أضرّ بالخراج وكسره ، فأراد ردّها إلى أهلها . قيل له : قد وقعت في المواريث والمهور واختلط أمرها ، [ ف ] (١) بعث المعدّلين إلى كُور الشام سنة أربعين أو إحدى وأربعين منهم : عبد الله بن يريد إلى حمص ، وإسماعيل بن عياش إلى بعلبك ، في أشباه لهم ، فعدّلوا تلك الأشرية على من هي بيده شرى أو ميراث أو مهر ، فعدّلوا ما بقي بأيدي الأنباط من بقية الأرض على تعديل مسمّى ، والمراث أو مهر ، فعدّلوا ما بقي بأيدي الأنباط من بقية الأرض على تعديل مسمّى ، والمراث أو مهر ، فعدّلوا ما بقي بأيدي الأنباط من بقية الأرض على تعديل مسمّى ، والمراث أو مهر ، فعدّلوا من بقية الأرض على تعديل مسمّى ، والمراث أو مهر ، فعدًا الفوطة في تلك السنة ، وكان من كان بيده شيء من تلك الأشرية من أهل الغوطة يؤدي العشر حتى بعث أمير المؤمنين عبد الله بن محمد ، هضات بن طوق ،

<sup>(</sup>۱) عن تاریخ ابن عماکر ۱ / ۹۹۶ ـ ۹۹۱

ومُحرز بين زُريق ، فعد الوا الأشرية ، وأمرهم ألا يضعوا على شيء من القطائع القديمة ولا الأشرية خراجاً ، وأن يُمضوها لأهلها عشرية ، ويضعوا الخراج على ما بقي منها بيد الأنباط وعلى الأشرية المحدثة من بعد سنة مئة إلى السنة التي عدّل فيها .

## حدث سليان بن عتبة

أن أمير المؤمنين عبد الله بن محمد سأله في مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع وخمسين ومئة عن سبب الأرضين التي بأيدي أبناء الصحابة ، ويذكرون أنها قطائع لآبائهم قديمة ، فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن الله تبارك وتعالى لمّا أظهر المسلمين على بلاد الشام ، وصالحوا أهل دمشق وأهل حمص كرهوا أن يدخلوها دون أن يَمّ ظهورهم وإثخانهم في عدو الله عسكروا في مرج بردى ما بين المِزة وبين مرج شعبان جنبي بردى ، وكانت مروجا مباحة فيا بين أهل دمشق وقراها ليست لأحد منهم ، فأقاموا بها ، حتى أوطأ الله المشركين ذلاً ، وقهراً ، وأحيا كل قوم مَحلتهم ، وهيّؤوا فيها بناء ، فرفع ذلك إلى عر بن الخطاب ، فأمضاه لهم ، فبنَوًا الدور ، ونصبوا الشجر ، ثم أمضاه عثمان ، ومن بعده إلى ولاية أمير المؤمنين ، فقال : قد أمضيناه لأهله .

# وأمّا الصوافي التي استصفيت عن بني أمية

### فقد روي عن همّام بن مُسلم قال :

سئل مالك بن أنس عن دارٍ من دور الصوافي ، أسكنها ؟ قال : ما أدري . وسألت ابن أبي ذئب فقال : ما أدري ، وسئل عبّاد بن كَثير فقال : في هذا ما فيه ، وسئل سفيان التُوْري فقال : لا تنزلها ، فقال له الرجل : فإن أبي في صافية ويأبى أن يخرج منها فقال سفيان : فارق أباك ، قيل : فإن كان فيها مسجد ، قال : فلا تصل فيه ، قال : فإن كان فيها مريض ؟ قال : فلا تَعُدُه ، قلت : فإن كنت أعرف أهلها أشتريها منهم ؟ قال : نعم ،

## وروي عن سفيان الثوري [ ١٨ / أ ] قال :

إن كانت ، يعني الصوافي ، لِبَني أمية حلالاً فهي على بني هاشم حرام ، وإن كانت على بني أمية حراماً فهي على بني هاشم أحرم وأحرم .

# ذكر بعض ما ورد من الملاحم والفتن يتعلق بدمشق

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بَرِيِّ :

مُنغَتِ العراق درهمها وقفيزها ، ومنعت الشام مدها ودينارها (١) ، ومَنعت مصر إردَبّها ودينارها (١) ، وعُدتم من حيث بدأتم . قالها ثلاثا . شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه .

قال أبو عبيد الهروي في هذا(٢) الحديث :

قد أخبر النبي عَيَّاتِهُ بما لم يكن ، وهو في علم الله كائن ، فخرج لفظه على لفظ الماضي لأنه ماض في علم الله عز وجل . وفي إعلامه بهذا قبل وقوعه ما دل على إثبات نبوته ، ودل على رضاه من عمر ما وظفه على الكفرة من الجزى في الأمصار . وفي تفسير المنع وجهان : أحدهما أن النبي عَيِّاتِهُ علم أنهم سيسلمون فيسقط عنهم ما وظف عليهم بإسلامهم ، فصاروا . مانعين بإسلامهم ما وظف عليهم . والدليل على ذلك قوله في الحديث : وعدتم من حيث بدأتم ، لأن بد أهم في علم الله ، وفيا قدر . وفيا قضى أنهم سيسلمون ، فعادوا من حيث بدؤوا . وقيل في قوله : منعت العراق درهمها : إنهم يرجعون عن الطاعة . قال : وهذا وجه ، والأول أحسن .

وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال :

لا تقوم الساعة حتى يغلب أهل المُدي على مُديهم ، وأهل القفيز على قفيزهم ، وأهل الإردبّ على إردبّهم ، وأهل الدينار على دينارهم ، وأهل الدرهم على درهمهم ، ويرجع الناس إلى بلادهم .

<sup>(</sup>١ ـ ١) ما بين الرقين مستدرك في هامش الأصل . وبعده « صح » .

<sup>(</sup>٢) ورد نص الحديث في كتاب الأموال ص ١٠١ . وسوف يرد تفسير له غير هذا التفسير .

## قال أبو الله عبيد :

فعناه والله أعلم: إن هذا كائن. وإنه سينع بعد في آخر الزمان ، فاسمع قول رسول الله صلح في الشبت. وفي تأويل فعل عربأهل السواد ، فهو عندي الثبت. وفي تأويل فعل عرأيضا حين وضع الخراج ، ووَظَفه على أهله من العلم أنه جعله شاملاً عاماً على كل من لزمته المساحة [ ٩٨ / ب ] وصارت الأرض في يده من رجل أو امرأة أو صبي أو مُكاتب أو عبد ، فصاروا متساوين فيها ، لم يُسْتَثن أحد دون أحد . ومما يبين ذلك قول عمر في دِهقانة نهر الملك (١) حين أسلمت فقال : دعوها في أرضها ، تؤدي عنها الخراج ، فأوجب عليها ما أوجب على الرجال .

وفي تأويل حديث عمر من العلم إنما جعل الخراج على الأرضين التي تغلّ من ذوات الحبّ والثار ، والتي تصلح للغلّة من العامر والغامر ، وعطل منها المساكن والدور ، التي هي منازلهم ، فلم يجعل عليهم فيها شيئاً .

## وعن أبي نَشْرة قال :

كنا عند جابر بن عبد الله فقال: يوشك أهل العراق ألا يجبي إليهم قفيز ولا درهم ، قلنا: من أين ذلك ؟ قال: من قبّل العجم يمنعون ذلك ـ ثم قال: يوشك أهل الشام ألا يُجبي إليهم دينار ولا مُدي ، قلنا: من أين ذلك ؟ قال: من قبّل الروم يمنعون ذلك ، ثم أسكت (٢) هنيهة ثم قال: قال رسول الله عَبِينَ : يكون في آخر الزمان خليفة يحثي المال حَثْياً ، لا يعده عداً .

قال الجُريري : فقلت لأبي نَضْرة وأبي العلاء : أتريانه عمر بن عبد العزيز ؟ فقالا : لا .

 <sup>(</sup>١) انظر كتاب الأموال ص ١٠٢ ، فقول أبي عبيد هنا جاء تفيرا لحديث أبي هريرة السابق « منعت العراق » . وليس تفيراً للحديث « لا تقوم الساعة » .

<sup>(</sup>٢) تهر الملك : كورة وأسعة ببغداد . معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) أي أطرق . اللسان : « سكت » .

وعن عبد الله بن عمرو<sup>(١)</sup> قال :

تُجيَّش الروم فيُخرجون أهل الشام من منازلهم ، فيستغيثون بكم ، فتغيثونهم ، فلا يتخلف عنهم مؤمن ، فتقتتلون ، فيكون بينكم قتل كثير ثم تهزمونهم فيَنتهون إلى أسطوانة ، إني لا أعلم مكانها عليهم ، عندها الدنانير ، فيكالونها بالتراس فيلقاهم الصريخ . إن الدّجال يحوش ذراريكم فيلقون ما في أيديهم ، ثم يأتون .

وعن أبي الدرداء أنه قال :

لَيُخرجنكم الروم من الشام كَفْراً كفراً حتى يوردوكم البلقاء . كذلك الدنيا تبيد وتفنى ، والآخرة تدوم وتبقى .

وعن أبي هريرة قال:

يا أهل الشام ، لَيُخرجنَكُم الروم منها كَفراً كَفراً حتى تلحقوا بسُنبَكِ من الأرض . قيل : وما ذاك السُنبُك ؟ قال : حِسْمى (٢) جذام ، ولتسيرَن الروم على كوادنها ، متعلقي جعابها بين بارق (٣) [ ٩٩ / أ ] ولعُلَع .

وعن خالد أنه قال:

لا ينذهب الليل والنهارحتي يطرّد الروم أهل الشام من الشام ، فيوت منهم نابس كثير من العيال بالفلاة جوعاً وعطشاً .

وعن الضحاك بن مُزاحم قال:

هلاك دمشق نزول السفياني بين أظهرهم ، ثم الروم .

حدث الصُّنابِعي أنه سمع كعباً يقول:

سيُعرَك العراق عرك الأديم ، وتُفَتّ مصر فتّ البعر .

ورُوي عن واهب المعافري أنه قال :

وتُشَقّ الشام شقّ الشعرة .

<sup>(</sup>١) هذا الخبر غير موجود في مخطوطة الظاهرية .

<sup>(</sup>٢) حِنْمَى لَجْدَام . جِيال وأرض بين أيلة وجانب تيه بني إسرائيل ، معجم البلدان .

<sup>(</sup>٣) بارِق : ماء بالعراق من أعمال الكوفة . ولَعْلَع : منزل بين البصرة والكوفة ، بينه وبين بارق عشرون ميلاً ، معجم البندان

قال عمر بن يزيد النصري:

يقتل أُصَيُّهب قريش في دمشق ، ومعه سبعون صِدّيقاً .

وكانوا يقولون : أسعد الناس بالرايات السود من أهل الشام أهل حمص ، وأشقى الناس بالرايات السود من أهل الشام أهل دمشق ، وأسعد الناس بالرايات الصفر من أهل الشام أهل دمشق ، وأشقى الناس بالرايات الصفر من أهل الشام أهل حمس .

قال خالد بن معدان :

يهزم السفياني الجماعة مرتين ثم يهلِك . وقال : لا يخرج المهدي حتى يُخسَف بقرية بالغوطة تسمى حَرستا .

# ذكر بعض أخبار الدجال

وعن النُّواس بن سَمِعان الكِلابِي قال :

ذكر رسول الله ﷺ الدجال فخفّض فيه ورفّع حتى ظنناه في طائفة من النخل ققال : غير الدجال أخوَفُني عليكم ، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم . إنه شابّ قَطَط ، عين ه قَائَمَـــة يشبه عبد العزى بن قطن ، فن رآه منكم فليقرأ فاتحة الكتاب وفاتحة سورة أصحاب الكهف ، ثم قال : إنه يخرج من خَلة ما بين الشام والعراق ، فعات يميناً وشمالاً ، يا عباد الله اثبتوا ، قلنا : يا رسول الله ، مالبتُه في الأرض ؟ قال : أربعين يوماً ، يوم كسنة ، ويوم كَشْهِر ، ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم [ ٩٩ / ب ] قلنا : يـا رسول الله ، أرأيت ذلـك اليوم الذي كالسنة يكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : لا ، اقدروا له . قلنا : يا رسول الله ، ما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتى على القوم فيدعوه، فيؤمنون ، ويستجيبون له فيأمر الساء فتطر ، ويأمر الأرض فتُنْبت ، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت دراً ، وأسبغه ضروعاً وأمده خواصر ، ثم يأتي على القوم فيدعوهم ، ويردون عليه قوله ، فينصرف عنهم تتبعه أموالهم ، فيصبحون مُمحلين ليس بأيديهم شيء ، يُرّ بالخَرِبَة فيقول لها : أخرجي كنوزك ، فينطلق فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ، ثم يدعو رجلاً ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف ، ويقطعه جَزلتين رمية الغرض ، ثم يدعوه فيقبل ، يتهلل وجهه يضحك . فبينا هو كذلك إذ بُعث السيح عيسي بن مريم عليها السلام ، ينزل عنــد المنــارة البيضــاء شرقي دمشق ، بين مهرودتين أو مبرودتين ، واضعُ كفيّــه على أجنحة مَلَكين إذا طأطأ رأسَه قطر . وإذا رفعه تحـدّر منــه كجيان لؤلؤ ، ولا يحلّ لكافر يجد ريح نَفَسه إلا مات . ونَفَسه ينتهي حين ينتهي طرفه ، فيطلبه حتى يدركه عند باب لَدٌ ، فيقتله الله . ثم يأتي عيسي بن مريم قوماً قد عصهم الله منه ، فيسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة . فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إليه : يا عيسى ، قد أخرجت

عباداً لا يَدانِ لأحد بقتالهم ، فجوّز عبادي إلى الطور ، فيبعث الله يأجوج ومأجوج من كل حدّب ينسلون ، فير أوائلهم على بحيرة الطبريّة فيشربون ما فيها ، فير آخرهم فيقول : لقد كان في هذه ماء مرة ، فيحصر نبي الله عليه السلام حتى يكون رأس الثور خيراً لأحدهم من مئة دينسار لأحسدكم اليوم ، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله عليهم عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض ، فلا يجدون موضع شبر إلا قد ملأه زَهمهم وتتنهم ودماؤهم ، فيرغب نبي الله عليهي وأصحابه إلى الله عز وجل ، فيرسل عليهم طيراً كأعناق ودماؤهم ، فيرغب نبي الله عليهي وأصحابه إلى الله عز وجل ، فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت تحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مسدر ولا وبر ، يغسل الأرض حتى يتركها كالزَّلْفَة (٣) ثم يقال للأرض : أنبتي غرك وردي بركتك ، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ، ويستظلون بقحفها ، ويبارك في الرَّسل (٤) حتى إن اللقحة من الابل لتكفي الفئام (٥) من الناس ، واللقحة من البقر لتكفي القبيل ، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ . فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طبية تأخذ تحت آباطاهم فتقبض من الغنم لتكفي الفخذ . فبينا هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طبية تأخذ تحت آباطاهم فتقبض روح كل مسلم ، ويبقى شرار الناس يتهارجون كا تتهارج الحمر ، فعليهم تقوم الساعة .

وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال :

إنه لم يكن نبي إلا وقد أنذر الدّجال قومه ، وإني أنذركوه . إنه أعور ذو حدقة جاحظة ولا تخفى كأنها نخاعة في جنب جدار ، وعينه اليسرى كأنها كوكب درّي ، ومعه مثل الجنة والنار ، فجنّته غبراء ذات دخان ، وناره روضة خضراء ، وبين يديه رجلان ينذران أهل القرى ، كلما خرجا من قرية دخل أوائلهم فيسلط على رجل ، لا يسلط على غيره فيذبحه ثم يضربه (۱) بعصا ـ وفي رواية : (۱) بعصاه ـ ثم يقول : قم فيقوم ، فيقول لأصحابه : كيف ترون ألست بربكم ؟ فيشهدون له بالشرك . فيقول الرجل المذبوح :

 <sup>(</sup>١) هي دود تكون في أنوف الابل والغنم ، ج نَغْفة ، النهاية : « نغف » .

<sup>(</sup>٢) أي قتل ، ج قريس . من قَرَس الذَّبُ الشَّاة وافترسها . اللسان : « فرس » .

<sup>(</sup>٣) مصانع الماء ، وقيل : المرآة ، شبّه الأرض بها لاستوائها ونظافتها ، ويقال بالقاف أيضاً ، النهاية :

<sup>(</sup>٤) الرِّسَل ؛ القطيع من كل شيء . اللسان

 <sup>(</sup>٥) الفئام من الناس: الجاعة الكثيرة. وقد تكررت في الحديث. النهاية: « فأم ».

<sup>(</sup>٦ - ٦) مابين الرقمين مستدرك في هامش الأصل و بجانبه « صح »

يا أيها الناس ، ها إنّ هذا المسيح الدجال الذي أنذرنا رسول الله على فيعود أيضاً فيذبحه ثم يضربه بعصاه فيقول له : قم فيقوم ، فيقول لأصحابه : كيف ترون ألست بربكم ؟ فيشهدون له بالشرك . فيقول المذبوح : يا أيها الناس ، ها إنّ هذا المسيح الدجال [ ١٠٠ / ب ] الذي أنذرنا رسول الله على ما زادني هذا فيك إلا بصيرة ، فيعود فيذبحه الثالثة ويضربه بعصاه فيقول : قم فيقوم ، فيقول لأصحابه : كيف ترون ألست بربكم ؟ فيشهدون له بالشرك ، فيقول : يا أيها الناس ، إن هذا المسيح الدجال الذي أنذرنا رسول الله على ما زادني هذا فيك إلا بصيرة ، ثم يعود فيذبحه الرابعة ، فيضرب الله تعالى على حلقه بصفيحة من نحاس فيك إلا بصيرة ، ثم يعود فيذبحه الرابعة ، فيضرب الله تعالى على حلقه بصفيحة من خاس فلا يستطيع ذبحه .

قال أبو سعيد :

فو الله ما درّيت ما النحاس ، إلا يومئذ . قال : فيغرس الناس بعد ذلك و يزرعون .

قال أبو سعيد :

كنا نرى ذلك الرجل عمر بن الخطاب ، لما نعلم من قوته وجلده .

وعن أبي أمامة الباهلي قال:

خطبنا رسول الله على الله على الله على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال ، إن الله من قوله : يا أيها الناس ، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض أعظم من فتنة الدجال ، إن الله لم يبعث نبياً إلا حذر أمته الدجال ، وأنا آخر الأنبياء وأنم آخر الأمم ، وهو خارج فيكم لا محالة ، فإن يخرج فيكم وأنا فيكم فأنا حجيج كل مسلم ، وإن يخرج بعدي فكل امرئ حجيج نفسه ، والله خليفتي على كل مسلم . إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق ، فيعيث يبناً ويعيث شالاً . يا عباد الله ، اثبتوا فإنه يَبتدئ فيقول : أنا نبي ، ولا نبي يعدي ، ثم يبتدئ فيقول : أنا ربّكم ، ولن تروًا ربكم حتى تموتوا ، وإنه أعور ، وإن ربكم ليس بأعور ، وإنه مكتوب بين عينيه : كافر ، يقرأه كل مؤمن ، فمن لقيه منكم فليتفُل في وجهه ، وإن من فتنته أن معه جنة وناراً ، فناره جنة ، وجنته نار ، فن ابتلي بناره فليقرأ فواتح سورة الكهف ، ويستغث بالله تكن عليه برداً وسلاماً ، كا كانت على إبراهم على الله تكن عليه برداً وسلاماً ، كا كانت على إبراهم على على صور الناس ، فيأتي للأعرابي فيقول : أرأيت إن بعثت لك أباك أن معه شياطين تتمثل على صور الناس ، فيأتي للأعرابي فيقول : أرأيت إن بعثت لك أباك

وأمه ، فيقولان له : يا بني اتبعه فإنه ربك . وإن من فتنته أن يسلُّط على نَفْس فيقتلَها ثم يحييها ، وأن يعود بعد ذلك وأن يصنع ذلك بنفس غيرها . يقول : انظروا إلى عبدي هذا ، فإني أبعثه الآن يزع أنّ له رباً غيري ، فيبعثه فيقول له : مَن ربك ؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله الدجالُ . وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت لك إبلك ، أتشهد أتي ربك ؟ فيقول : نعم ، فيتمثل له شيطانه على صورة إبله . وإن من فتنته أن يأمر الساء أن قطر فقطر ، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت . وإنّ من فتنته أن يمرّ بـالحي فيكـذبوه ، فلا يبقى لهم سائمة إلا هلكت ، و يمر بـالحيّ فيصـدقوه ، فيـأمر السماء أن تمطر فتمطر ، ويـأمر الأرض أن تنبت فتنبت ، فتروح عليهم مواشيهم من يومهم ذلك أعظم ما كانت وأسمنمه خواصر ، وأدرُه ضروعاً . وإن أيامه أربعون يوماً ، فيومٌ كالسنـة ، ويوم دون ذلـك ، ويوم كالشهر ، ويوم دون ذلك ، ويوم كالجمعة ويوم دون ذلك ، ويوم كالأيام ، ويوم دون ذلك ، وآخر أيامه كالشرارة في الجريدة ، يضحى الرجل بباب المدينة ، فلا يبلغ بابها الأخر حتى تغرب الشمس . قالوا : يا رسول الله ، فكيف نصلى في تلك الأيام القصار ؟ قال : تقدّرون في هذه الأيام القصار كما تقدّرون في الأيام الطوال ثم تصلّون . وإنـه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وغلب عليه إلا مكة والمدينة ، فإنه لا يأتيها من نقب من أنقابها إلا لقيه مَلْكُ مُصلت بالسيف ، فينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة عندد مجتمع السيول ، ثم ترجُف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج ، فتنفى المدينة يومئذ خبثها كا ينفي الكير خَبَثُ الحديد . يُمدعى ذلك اليوم يوم الإخلاص.

## فقالت أم شريك :

يا رسول الله ، فأين المسلمون ؟ [ ١٠١ / ب ] قال : ببيت المقدس ، يخرج حتى يحاصرهم ، وإمام المسلمين يومئذ رجل صالح ، فيقال له : صلّ الصبح ، فإذا كبرّ ودخل في الصلاة نزل عيسى بن مريم . قال : فإذا رآه ذلك الرجل عرفه ، فيرجع يمثي القهقرى ليتقدم عيسى عليه السلام فيضع يده بين كتفيه ثم يقول : صلّ ، فإنما أقيت الصلاة لك ، فيصلي عيسى عليه السلام وراءه ، فيقول : افتحوا الباب فيفتحونه . ومع الدجال يومئذ سبعون ألف يهودي كلّهم ذو سلاح وسيف محلّى ، فإذا نظر إلى عيسى عليه السلام ذاب كا يذوب الرصاص في النار ، وكا يذوب الملح في الماء ، ثم يخرج هارباً فيقول عيسى : إن لي

فيك ضربة لن تفوتني بها ، فيدركه عند باب الشرقي فيقتله ، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلاّ أنطق الله عزّ وجلّ ذلك الشيء لا شجرة ولا حجر ولا دابة إلا قال : يا عبد الله المسلم ، هذا يهودي فاقتله إلا الغَرْقدة فإنها من شجرهم لا تنطق ـ قال الشيخ : شوك يكون بناحية بيت المقدس ـ قال : ويكون عيسى في أمتي حَكَما عدلاً وإماماً مقسطاً ، فيقتل الخنزير ، ويدق الصليب ، ويضع الجزية ، ولا يسعى على شاة ولا بعير ويرفع الشحناء والبغضاء والتباغض ، فتنزع حُمّة كل ذي دَابة حتى تلقى الوليدة الأسد فلا يضرها ، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها ، ويلأ الأرض من الإسلام ، ويسلب الكفار ملكهم ، فلا يكون ملك إلا الإسلام وتكون الأرض كفاتور(١) الفضة ، ينبتُ نباتها كا كانت على عهد آدم عليه السلام ، يجتمع النفر على القِطْف (١) . فيشبعهم ، ويجتمع النفر على الموانة . ويكون الثور بكذا وكذا من المال ، وتكون الفرس بالدريهات .

## وعن أبي نَشْرَة قال :

أتينا عثان بن أبي العاص يوم جمعة لنعرض على مصحفه مصحفاً ، فلما حضرت الجمعة أمر لنا بماء فاغتسلنا ، وطبينا ثم ، رُحُنا [ ١٠٢ / أ ] إلى الجمعة ، فجلسنا إلى رجل يحدث ، ثم جاء عثان بن أبي العاص فتحولنا إليه ، فقال : سمعت رسول الله والله والله

<sup>(</sup>١) الفائور : الطـــت . أو الحوان من رخام أو فضة أو ذهب . القاموس : « فثر » .

<sup>(</sup>٢) القطف : العنقود ، اللــان والنهاية .

<sup>(</sup>٣) السيجان ، ج ساج ، وهو الطيلسان الأخضر . اللسان : « سوج » .

<sup>(</sup>٤) أفيق ؛ يلدة بين حوران والغور ومنه عقبة أفيق . قال الفيروز آباذي : « ولا تقل فيق » . القاموس ـ

وتر قوسه فيأكله ، فبينا هم كذلك إذ نادى مناد من السحر : أتاكم الغوث يا أبها الناس ، فيقول بعضهم لبعض : إن هذا لصوت رجل شبعان ، فينزل عسى عليه السلام الفجر ، فيقول له أمير الناس : تقدم يا روح الله فصل بنا ، فيقول : إنكم معشر هذه الأمة - أمراء بعضكم على بعض ، فتقدم أنت فصل بنا ، فيتقدم أمير الناس فيصلي لهم ، فإذا انصرف أخذ عيسى عليه السلام حربته ، ثم ذهب نحو الدجال ، فإذا رآه ذاب كا يدوب الرصاص ، ويضع حربته بين تَنْدُوته (١) فيقتله فينهزم أصحابه ، فليس شيء يومئنز يجن منهم حتى الشجرة تقول : يا مؤمن ، هذا كافر .

وعن أساء بنت يزيد بن السُّكن ، وهي ابنة ع معاذ بن جبل قالت :

أتاني رسول الله عَلِيْنِيَّ في طائفة من أصحابه وذكر الدجال . فقـال رسول الله عَلَيْنَتُم : إنّ قبل خروجه ثلاث سنين تمسـك السماء [ ١٠٢ / ب ] قـال (٢) رسول الله عَلِيْنَتُم حتى إن دوابهم تسمن وتبطر مما تأكل لحومَهُم . أو كما قال .

وعن عبد الله بن مسعود قال :

<sup>(</sup>١) في القاموس : الثُّندَأَة لك ، كالثدي لها . وإذا فتحت الكلمة فلا تهمز . هي تُندُوَّة .

<sup>(</sup>٣) ورد الحديث بخلاف في الرواية في ابن عساكر ٢ / ٢ ، ٣

<sup>(</sup>٣) الحور : الرجوع ـ القاموس : « حور » .

قال عبد الله :

فوجدت تصديق ذلك في كتــاب الله عز وجلّ : ﴿حتَّى إِذَا فُتِحَتْ يــأَجوجُ ومـأَجوجُ ومـأَجوجُ وهُمْ منْ كُلّ حَدَبٍ يَنْسِلُون وَاقْتَرَبَ الوَعْدُ الحَقّ ﴾(١) الآية .

قال : وجَمْع الناس من كل مَكان جاؤوا منه يوم القيامة فهو حَدَبٌ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٢١ / ٩٦ \_ ٩٧

# ذكر شرف جامع دمشق وفضله

قال يزيد بن مَيْسرة :

أربعة أجبل مقدسة بين يدي الله عزّ وجلّ : طورزيتا ، وطورسينا ، وطورتينا ، وطورتينا : وطورتينا : وطورتينا : وطورتينا : معد دمشق ، وطور تينانا : مكة .

وعن قتادة قال :

أقسم الله تعالى بمساجد أربعة : [ ١٠٣ / أ ] قبال : ﴿ وَالْتَيْنَ ﴾ وهو مسجد دمشق . ﴿ وَالزَّيْتُونَ ﴾ وهو مسجد بيت المقدس ﴿ وَطُـورَ سَيْنَيْنَ ﴾ وهو حيث كلَّم الله موسى ، ﴿ وَالزَّيْتُونَ ﴾ وهو مكة .

قال محمد بن شعيب :

سمعيت غير واحد من قدمائنا يذكرون أن التين مسجد دمشق ، وأنهم أدركوا منه شجراً من تين قبل أن يبنيه الوليد .

قال عبد الرحمن(١) بن إساعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر:

كان خارج باب الساعات صخرة يوضع عليها القربان ، فما تُقبَّل منه جاءت نار قاً خذته ، وما لم يُتَقَبِّل بقى على حاله .

وقد روي أن النبي مَيِّلَةٍ ليلة أُسري به صلى في موضع مسجد دمشق .

وعن القامم ، أبي عبد الرحمن قال :

أوحى الله تبارك وتعالى إلى جبل قاسيون أنْ هَبْ ظلك ويركتك لجبل بيت المقدس ، قال : ففعل . فأوحى الله إليه : أما إذ فعلت فإنني سأبني لي في حضنك بيتاً ، أي

<sup>(</sup>١) صحح ابن عساكر الاسم في نهاية السند قال : « صوابه يحيى بن إساعيل » .

في وسَطك . وهو هذا المسجد ، يعني : مسجد دمشق أعبد فيه بعد خراب الدنيا أربعين عاماً ، ولا تذهب الأيام والليالي حتى أرد عليك ظلّك وبركتك ، قال : فهو عند الله بمزلة المؤمن الضعيف المتضرع .

وقال كعب الأحبار:

لَيُبْنَيْن في دمشق مسجد يبقى بعد خراب الدنيا أربعين عاماً

قال عبد الرحمن بن إبراهيم :

حيطان مسجد دمشق الأربعة من بناء هود عليه السلام ، وما كان من الفسيفساء إلى فوق قهو من بناء الوليد بن عبد الملك .

ولما أمر الوليد بن عبد الملك ببناء مسجد دمشق وجدوا في حائط المسجد القبلي لوحاً من حجر فيه كتاب نقش ، فأتوا به الوليد فبعث إلى الروم فلم يستخرجوه ، ثم بعث إلى العبرانيين فلم يستخرجوه ، ثم بعث إلى كل من كان بدمشق من بقيسة الأشبان فلم يستخرجوه ، فذل على وهب بن منبه فبعث إليه ، فلما قدم عليه أخبره بموضع ذلك اللوح فوجدوه في ذلك [ ٣٠١/ ب ] الحائط ، ويقال : ذلك الحائط بناء هود النبي صلى الله على نبينا وعليه وسلم ، فلما نظر إليه وهب حرك رأسه ، فإذا هو : بسم الله الرحمن الرحم ، ابن أدم ، لو رأيت يسير ما بقي من أجلك لزهدت في طويل ما ترجو من أملك ، وإغنا تلقى ندمك لو قد زلّت بك قدمك ، وأسلمك أهلك وحشك ، وانصرف عنك الحبيب ، وودعك القريب ، ثم صرت تُدعى فلا تجيب ، فلا أنت إلى أهلك عائد ، ولا في علك زائد ، فاعل النسك قبل يوم القيامة وقبل الحسرة والندامة ، وقبل أن يحلّ بك أجلك ، وتُنزع منك روحك ، فلا ينفعك مال جمعته ، ولا ولد ولدته ، ولا أخ تركته ، ثم تصير إلى برزخ الثرى وبجاورة المولى ، فاغتنم الحياة قبل الموت . والقوة قبل الضعف ، والصحة قبل السقم ، قبل أن تؤخذ بالكظم (١) ، ويُحال بينك وبين العمل . وكتب في زمان سلمان بن داود عليها السلام .

وعن زيد بن واقد قال :

وكُّلني الوليد على العال في بناء جامع دمشق فوجدنا فيه مغارة ، فعرَّفنا الوليدَ

<sup>(</sup>١) الكظم ؛ عرج النَّفَس ، القاموس : « كظم » .

ذلك . فلما كان الليل وافى وبين يديه الشمع ، فنزل فإذا هي كنيسة لطيفة ثلاثة أذرع في ثلاثة أذرع ، وإذا فيها صندوق ففتح الصندوق فإذا فيه سفط ، وفي السفط رأس يحيى بن زكريا عليها السلام مكتوب عليه : هذا رأس يحيى بن زكريا ، فأمر به الوليد فرد إلى المكان ، وقال : اجعلوا العمود الذي فوقه مغيراً من الأعدة . فجعل عليه عمود مُسقط الرأس

وعن ريد بن واقد قال:

رأيت رأس يحيى بن زكريا حيث أرادوا بناء مسجد دمشق ، أُخرج من تحت ركن من أركان القبة ، وكانت البشرة والشعر على رأسه لم يتغير .

وسأل رجل الوليد بن مُسلم :

يا أبا العباس ، أين بلغك رأس يحيى بن زكريا ؟ قال : بلغني أنه ثَمَّ ، وأشار بيمه إلى العمود [ ١٠٤/ أ ] المتفَّط الرابع من الركن الشرقي .

وعن زيد بن واقد قال :

حضرت رأس يحيى بن زكريا وقد أخرج من اللّيطة (١) القبلية الشرقية التي عنـ د مجلس بجيلة ، فوضع تحت عمود للسكاسك .

وقد رُوي البلاطة بدل الليطة .

وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله علي :

صلاة الرجل في بيته بصلاة ، وصلاته بمسجد القبائل بخمس وعشرين صلاة . وصلاته في المسجد الذي يجمّع فيه بخمس مئة ، وصلاته في المسجد الأقصى بخمسة آلاف ، وصلاته في المسجدي بخمسين ألفاً ، وصلاته في المسجد الحرام بمئة ألف .

وعن أبي زياد الشُّعْباني أو أبي أمية الشُّعْباني قال :

كنا بمكة فإذا رجل في ظل الكعبة ، وإذا هو سفيان الثوري فقال رجل : يا أبا عبد الله ، ما تقول في الصلاة في هذه البلدة ؟ قال : بمئة ألف صلاة . قال : فقي مسجد رسول الله عَلَيْهُ ؟ قال : بخمسين ألف ، قال : ففي بيت المقدس ؟ قال : أربعين ألف صلاة . قال : ففي مسجد دمشق ؟ قال : ثلاثين ألف صلاة .

<sup>(</sup>١) الليطة : كل شيء له صلابة ومتانة . اللسان « ليط »

وعن معاوية بن قُرّة قال : قال عمر بن الخطاب :

من صلى صلاة مكتوبة في مسجد مصر من الأمصار كانت لـ كحجـة مُتقبَّلـة ، وإن صلّى تطوّعاً كانت له كعمرة مبرورة .

وعن كعب بمعناه ، وزاد :

فإن أصيب في وجهه ذلك حُرِّم لحمه ودمه على النار أن تطعمَه ، وذنبه على من قتله .

وتقدم الوليد بن عبد الملك ليلة من الليالي إلى القوّام فقال: إني أريد أن أصلي الليلة في المسجد، فلا تتركوا فيه أحداً حتى أصلي الليلة، ثم إنه أتى إلى باب الساعات فاستفتح الباب فقتح له، فدخل من باب الساعات فإذا برجل قائم بين باب الساعات وباب الخضراء الذي يلي المقصورة قائما يصلي، وهو أقرب إلى باب الخضراء منه إلى باب الساعات، فقال القوام: ألم آمركم ألا تتركوا أحداً يصلي الليلة في [ ١٠٤/ ب ] المسجد ؟ فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين، هذا الخضر عليه السلام يصلي في المسجد كل ليلة.

خرج واثلة بن الأسقع من باب المسجد الذي يلي باب جيرون فلقي كعب الأحبار فقال له : أين تريد ؟ فقال له : واثلة بن الأسقع يريد بيت المقدس ، فقال له : تعال حتى أريك موضعاً في هذا المسجد ، من صلى فيه فكأنا صلى في بيت المقدس قال : فذهب به فأراه ما بين الباب الأصفر الذي يخرج منه الوالي إلى الحَنيَّة ، يعني القنطرة الغربية ، قال : من صلى فيا بين هذين [ فكأنا ](1) صلى في بيت المقدس .

قال واثلة:

إنه لمجلسي ومجلس قومي . قال : هو ذاك .

قال أبو زرعة

مسجد دمشق خطَّه أبو عبيدة بن الجراح وكذلك مسجد حمص . وأما مسجد مصر فإنه خطه عمرو بن العاص زمن عُمَر .

قال أبو ثُوّبان :

ما ينبغي أن يكون أحد أشدّ شوقاً إلى الجنة من أهل دمشق ، لما يرون من حسن مسجدها .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ٢ / ٢٤

لما قدم المهدي يريد بيت المقدس دخل مسجد دمشق ومعه أبو عبيد الله الأشعري كاتبه ، فقال : يا أبا عبيد الله ، سبقتنا بنو أمية بثلاث . قال : وما هُنّ يا أمير المؤمنين ؟ قال : بهذا البيت ، يعني : المسجد ، لا أعلم على ظهر الأرض مثله ، وبنبل الموالي ، فإن لهم موالي ليس لنا مثلهم ، وبعمر بن عبد العزيز ، لا يكون والله فينا مثله أبداً . ثم أتى بيت المقدس فدخل الصخرة فقال : يا أبا عُبَيدَ الله وهذه رابعة .

ولما دخل المأمون مسجد دمشق ومعه أبو إسحاق المعتصم ويحيى بن أكثم قال : ما أعجب ما في هذا المسجد ؟ فقال له أبو إسحاق ؛ ذهبه وبقاؤه . فإنا نهيئه في قصورنا فلا تمضي به العشرون سنة حتى يتغير . قال : ماذاك أعجبني منه . فقال له يحيى بن أكثم : تأليف رخامه ، فإني رأيت فيه عُقداً ما رأيت مثلها . قال : ما ذاك أعجبني فقالا له : ما الذي أعجبك ؟ قال : بنيانه على غير مثال متقدم .

### قال المأمون لقامم التمار:

اختر لي اسمًا حسناً [ ١٠٥/ أ ] أسمّي به جماريتي هـذه . قـال : سمُّهـا مسجـد دمشق ، فإنه أحسن شيء .

### قال الشافعي :

عجائب الدنيا خمسة اشياء: أحدها منارتكم هذه ، يعني منارة ذي القرنين ، والثاني أصحاب الرقيم الذين هم بالروم اثنا عشر رجلاً أو ثلاثة عشر رجلاً ، والثالث مرآة ببلاد الأندلس معلّقة على باب مدينتها الكبيرة ، فإذا غاب الرجل من بلادهم على مسافة مئة فرسخ في مئة فرسخ فإذا جاء أهله إلى تلك المنارة فقعد تحتها ونظر في المرآة يرى صاحبه بمسافة مئة فرسخ ، والرابع مسجد دمشق وما يوصف من الإنفاق عليه . والخامس الرخام والفسيفساء ، فإنه لا يُدرى له موضع ، فيقال إن الرخام كلها معجونة . والدليل على ذلك أنها لو وضعت على النار لذابت .

# ما ذكر من هدم بقية كنيسة مَرْ يحنا وإدخالها في الجامع

عن كعب

في قول الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُم لا يَضُرَّكُم مَنْ ضَلَّ إِذَا الْهَدَيْتُم ﴾ (١) فقال : إذا هَدمت كنيسة دمشق فَبنيت مسجداً وظهر لبس القصب ، فحينتُذ تأويل هذه الآية . وهدمها الوليد بن عبد الملك .

وكان معاوية أراد أن يبني مسجد دمشق فقال له كعب: ذلك أخنس قريش وما اجتمع أبواه . فلما كان الوليد بن عبد الملك بعث إلى النصارى وقال لهم في كنيستهم وسألهم إياها فأبوا ، فقال لهم : ائتونا بالعهد فأتوه به فقال لهم : قد رضيتم ، فأنا أسجل البعض عليكم ، فنظروا فإذا كنيسة كذا ، وكنيسة كذا ، وكنيسة كذا ، ورضوا بأن أعطوا الكنيسة وكف عن كنائسهم .

قالوا : وكان معاوية بن أبي سفيان يخرج إلى الصلاة في المسجد من الموضع الذي يصلي فيه الغرباء عند باب جيرون من عند الزجاجة الخضراء [ ١٠٥/ ب ] فجعلت الزجاجة علامةً لمّا سُدّ البابُ من شرق المسجد خارج الباب .

قال يعقوب (٢) بن سفيان:

سألت هشام بن عمار عن قصة مسجد دمشق وهَ دُم الكنيسة قال : كان الوليد قال للنصارى من أهل دمشق : ما شئم ، إنا أخذنا كنيسة توما عَنوة وكنيسة الداخلة صلحاً ، فأنا أهدم كنيسة توما . قال هشام : وتلك أكبر من هذه الداخلة . قال : فرضوا أنْ هَدَم

<sup>(</sup>١) المائدة ٥/٥٠١

<sup>(</sup>٢) انظر المعرفة والتاريخ ج ٣٣٥/٢

كنيسة الداخلة ، وأدخلها في المسجد . قال : وكان بابها قبلة المسجد ، اليوم الحراب الذي يصلّى فيه .

قال : وهَدُم الكنيسة في أول خلافة الوليد سنة ست وثمانين ، وكانوا في بنيانه سبع سنين حتى مات الوليد ولم يتم بناؤه ، فأتمه هشام من بعده .

### وفي حديث آخر :

لا هم بهدم الكنيسة ، كنيسة مَرْ يُحَنّ الله الميريدها في المسجد (1) ، دخل الكنيسة ، ثم صعد منارة ذات الأضالع المعروفة بالساعات ، وفيها راهب يأوي في صومعة له فأحدره من الصومعة ، فأكثر الراهب كلامه ، فلم تزل يد الوليد في قفاه حتى أحدره من المنارة ثم هم بهدم الكنيسة ، فقال له جماعة من نجّ اري النصارى : ما نجسر على أن نبدأ في هدمها يا أمير المؤمنين ، نخشى أن نعز أو يصيبنا شيء ، فقال الوليد : تحذرون وتخافون ! يا غلام ، هات المعول ، ثم أتى بسلم فنصبه على حراب المذبح ، وصعد فضرب بيده المذبح حتى أثر فيه أثراً كبيراً ، ثم صعد المسلمون فهدموه ، وأعطاهم الوليد مكان الكنيسة التي في المسجد ، الكنيسة التي تعرف بحام القاسم بحذاء دار أم البنين في الفراديس ، فهي تحبّى مريحنا مكان هذه التي المسجد . وحولوا شاهدها فيا يقولون إليها ، إلى تلك الكنيسة .

وكان أراد أن يبني المسجد اسطوانات إلى الكوى \_ يعني الطاقات \_ فدخل بعض البنائين فقال : لا ينبغي أن يبنى كذا ولكن ينبغي [ ١٠٦/ أ ] أن تبنى فيه قناطر ويعقد أركانها بعضها إلى بعض ثم تجعل أساطين ، ويجعل عمد ، ويجعل فوق العمد قناطر تحمل السقف ، ويخفف عن العمد البناء ، ويجعل بين كل عودين ركن . قال : فبنى كذلك .

قالوا: ودخل المغيرة بن عبد الملك يوماً على الوليد بن عبد الملك بن مروان ، فرآه مغموماً فقال له : يا أمير المؤمنين ، ما سبيلك ؟ قال : فأعرض عنه ، ثم إنه عاوده فقال : يا أمير المؤمنين ، ما سبيلك ؟ قال : فقال له : يا مغيرة ، إن المسلمين قد كثروا وقد ضاق يهم المسجد ، وقد بعثت إلى هؤلاء النصارى أصحاب هذه الكنيسة لنُدخلها في المسجد فتأبّوا علينا ، وقد أقطعتهم قطائع كثيرة ، وبذلت لهم مالاً فامتنعوا ، فقال له المغيرة : يا أمير المؤمنين ، لا تغتم قد دخل خالد من باب الشرقي بالسيف ، وباب الجابية دخل منه أبو

<sup>(</sup>١ ـ ١) ما بين الرقين في هامش الأصل

عبيدة بن الجراح في الأمان في السحهم إلى أي موضع بلغ السيف ، فإن يكن لنا فيه حق المخذناه ، وإن لم يكن لنا فيه حق داريناهم حتى نأخذ باقي الكنيسة فندخله في المسجد فقال له : فرّجت عني ، فتول أنت هذا . قال : قتولا م ، فبلغت المسحة إلى سوق الرَّيْحان حتى حاذى من القنطرة الكبيرة أربعة أذرع وكَشر بالذراع القاسمي ، فإذا باقي الكنيسة قد دخل في المسجد ، فبعث إليهم فقال لهم : هذا حق قد جعله الله عزّ وجل لنا ، لم يصل المسلمون في غصب ولا ظلم ، بل نأخذ حقنا الذي جعله الله لنا ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ، قد أقطعتنا أربع كنائس وبذلت لنا من المال كذا وكذا . فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تتفضل به علينا فافعل ، فامتنع عليهم حتى سألوه وطلبوا إليه . قال : فأعطاهم كنيسة حُميد بن درّة ، وكنيسة أخرى حيث سوق الجبن ، وكنيسة مريم ، وكنيسة المصلبة . ثم إن الوليد بعث إلى المسلمين حتى اجتمعوا لهدم الكنيسة ، واجتمع النصارى فقال للوليد بعض الأقساء والفأس على كتفه وعليه قباء سفرجلي وقد شد برقبة قبائه فقال له : [ ١٠٠١/ ب ] إني أخاف عليك من الشاهد يا أمير المؤمنين . قال : ويلك ما أضع فأسي إلا في رأس الشاهد ، ثم إنه صعد ، فأول من وضع فأسه في هدم الكنيسة الوليد . وسارع الناس في هدم الكنيسة ، وكبر الناس فأول من وضع فأسه في المسجد .

وقيل: إنه قيل للوليد: لا يهدمها أحد إلا جُنّ ، فقام يزيد بن تميم فجمع له وجوه أهل البلد حتى علا الكنيسة ثم التفت إلى يزيد فقال: أين الفأس فأتاه به فقال: إن هؤلاء الكفرة يزعمون أنّ أول من يهدمها يجنّ وأنا أول من يُجنّ في الله ، فأخذ برقبة قبائه فوضعها في منطقته ثم أخذ الفاس فضرب به ضربات ، ثم تناوله القوم وكلّ من حضر، ولم يجدوا من ذلك بداً إذ فعله أمير المؤمنين ، وصاح النصارى على الدرج وولولوا ، ثم التفت إلى يزيد بن تميم وهو على خراجه فقال: ابعث إلى اليهود حتى يأتوا على هدمها . ففعل فجاء اليهود فهدمها .

# ما ذكر في بنائه واختيار موضعه

في كتاب أخبار الأوائل أن هذه الدار المعروفة بالخضراء مع الدار المعروفة بالمطبق مع دار المعروفة بدار الخيل مع المسجد الجامع أقاموا وقت بنائها يأخذون الطالع لها ثمان عشرة سنة ، وقد حُفر أساس الحيطان ، حتى وافاهم الوقت الذي طلع فيه الكوكبان اللذان أرادوا أن المسجد لا يخرب أبداً ولا يخلو من العبادة ، وأن هذه الدار إذا بُنيت لاتخلو من أن تكون دار الملك أو السلطنة والضرب والحبس وعذاب الناس والقتل ومأوى الجند والعساكر والبلاء والفتنة ، فبنى على هذا ، والله أعلم . وكانت في ذلك الزمان كلها داراً واحدة .

ولما أراد الوليد بن عبد الملك بناء مسجد دمشق احتاج إلى صناع كثير ، فكتب إلى الطاغية أن وجّه إليّ بمئتى صانع [ ١٠٠/ أ ] من صناع الروم فإني أريد أن أبني مسجداً لم ين من منى قبلي ولا يكون بعدي مثله . فإن أنت لم تفعل غزوتك بالجيوش وأخربت الكنائس في بلدي وكنيسة بيت المقدس وكنيسة الرها وسائر آثار الروم في بلدي ، فأراد الطاغية أن يفضه عن بنائه ويضعف عزمه ، فكتب إليه : " والله لئن كان أبوك فَهمها فأغفِل عنها إنها لوصة عليه ، ولئن كنت فهمتها وغيبت عن أبيك إنها لوصة عليك ، وأنا مؤجّه إليك ما سألت " . فأراد أن يعمل له جواباً فجلس له عقلاء الرجال في حظيرة المسجد يفكرون في ذلك ، فدخل عليهم الفرزدق فقال : ما بال الناس ! أرام مجتمعين حلقاً ، فقيل له : السبب كيت وكيت ، فقال : أنا أجيبه من كتاب الله . قال الله تعالى ؛

وروى أبو حفص

أن هود النبي صلى الله على نبينا وعليه وسلم أسس الحائط الذي قِبلة دمشق .

ولما بنى الوليد بن عبد الملك القبة \_ يعني : قبة مسجد دمشق \_ فلما استقلت وتمت وقعت فشَق ذلك عليه ، فأتاه رجل من البنائين فقال له : أنا أتولى بنيانها على أن تعطيني

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ٧٨/٢١

عهد الله ألا يدخل معي أحد في بنيانها ففعل ذلك ، فحفر موضع الأركان حتى بلغ الماء ثم يناها ، فلما استقلت على وجه الأرض غطاها بالحصر وهرب عن الوليد ، فأقام يطلبه ولا يقدر عليه . فلما كان بعد سنة لم يعلم الوليد إلا وهو على بابه فقال له : ما دعاك إلى ما صنعت ! قال : تخرج معي حتى أريك ، فخرج الوليد والناس معه حتى كشف الحصر فوجد البنيان قد انحط حتى صار مع وجه الأرض فقال : مِن هذا كنت تؤتى ، ثم بناها بنيانها الذي عليه حتى قامت ،

وقيل : لما حفر لأركانها حتى بلغ الحفر إلى الماء ألقى على الماء جران الكرم ، وبني الأساس عليه .

قال إبراهيم بن أبي<sup>(۱)</sup> حوشب النصري [ ١٠٠/ ب ] وكان جده أحد قومة المسجد في بنائه قال :

حُدثت أن الوليد بن عبد الملك بعث إليه يوماً عند فراغه من القبة الكبيرة ، فلم يبق منها إلا عقد رأسها فقال له : إني عزمت أن أعمدها بالذهب قال : فقال له : يا أمير المؤمنين ، اختلطت ؟! هذا شيء تقدر عليه ؟! قال له : يا ماجن تقول لي هذا ؟! فأمر به فشق عنه وضرب خمسين سوطاً . قال : ثم قال : اذهب فافعل ما أمرت به قال : فذكر لي أنه عمل لبنة من ذهب فحملها إليه ، فلما نظر إليه وعرف ما فيها وما تحتاج القبة إلى مثلها قال : هذا شيء لا يوجد في الدنيا ، ورضى عنه وأمر له بخمسين ديناراً .

ولما قطع الوليد بن عبد الملك بالرصاص لمسجد دمشق لأهل الكور كانت كورة الأردن أكثرهم في ذلك ، فطلبوا الرصاص من النواويس<sup>(۱)</sup> الغادية وانتهوا إلى قبر حجارة في داخله قبر من رصاص ، فأخرجوا الميت الذي فيه قوضعوه فوق الأرض ، فوقع رأسه في هوة من الأرض وانقطع عنقه فسال مِن فيه دمّ ، فهالهم ذلك ، فسألوا عنه فكان فين سألوا عنه عبادة بن نُسيّ الكندي فقال لهم : هذا القبر قبر طالوت الملك .

وقيل : إنه لما فرغ الوليد بن عبد الملك من بناء المسجد قال له بعض وَلده : أتعبت الناس في طينه كلّ سنة ويخرُب سريعاً ، فأمر أن يُسقف بالرصاص ، قطلب الرصاص في

 <sup>(</sup>١) في الأصل : إبراهيم بن حوشب ، وهو ابراهيم بن أبي حوشب . ترجم لـه ابن عــــاكر ترجمة بسيطـة في
 تاريخه قال : « حكى عن جد له حكاية منقطعة في بناء قبة الجامع . حكى عنه يزيد بن أحمد السلمي »

<sup>(</sup>۲) النواويس ، ج ناووس : مقابر النصارى . اللـان والتاج : « نوس » .

كل بلد وصل إليه ، فبقي عليه موضع لم يجد له رصاصاً ، فكتب إلى عماله يحرّضهم في طلبه ، فكتب إليه بعض عماله أن قد وجدنا عند امرأة منه شيئاً ، وقد أبت أن تبيعه إلا وزناً بوزن ، فأخذه منها وزناً بوزن ، فأحاه وزناً بوزن ، فأخذه منها وزناً بوزن ، فلما وفاها قالت له : هو هدية مني للمسجد . قال لها : أنت أبيت أن تبيعي إلا وزناً بوزن شُحًا منك ، فتهدينه للمسجد ؟! فقالت : أنا فعلت ذلك ظننت أن صاحبكم [ ١٠٠٨ أ ] يظلم الناس في بنائه ويأخذ رحالهم ، فلما رأيت الوفاء منكم علمت أنه لم يكن يظلم فيه أحداً ثم ، ويبتاع وزناً بوزن ، فكتب إلى الوليد في ذلك ، فأمر أن يعمل في صفائحه : لله ، ولم يدخله في جملة ما عمله . فهو إلى اليوم مكتوب عليه : لله . طبع بطابع على السقف .

وقيل : إن المرأة كانت يهودية ، وأنه كتب على الرصاص الـذي أعطتهم : للإسرائيلية وذكر أنه رؤي منه شيء قبل الحريق عليه : للإسرائيلية .

ولما أراد الوليد بناء المسجد بدمشق كان سليان بن عبد الملك هو القيم مع الصَّنَّاع.

وكان المشايخ يقولون : ما تم مسجد دمشق إلا بأداء الأمانة . لقد كان يفضل عند الرجل من القوام عليه الفأس ورأس المسار ، فيجيء فيضعه في الخزانة .

وقيل : إن قبة دمشق الرخام التي فيها فوارة الماء [ أقيت ](١) في سنة تسع وستين وثلاث مئة

وقيل: أنشئت الفوارة المنحدرة وسط جيرون في سنة ست عشرة وأربع مئة ، وجرت ليلة الجمعة لسبع ليال خلون من شهر ربيع الأول من سنة سبع عشرة وأربع مئة ، بما أمر بجر القصعة من ظاهر قصر حجاج إلى جيرون وإجراء مائها القاضي فخر الدولة أبو يعلى حزة بن الحسن بن العباس الحسيني . جزاه الله على ذلك خيراً .

وتحته بخط محمد بن أبي نصر الحميدي : وسقطت في صفر من سنة سبع وخمسين وأربع مئة من جِال تحاكّت بها ، فأنشئت كرة أخرى ، ثم سقطت عمدها وما عليها في حريق اللبادين ورواق دار الحجارة ودار خديجة ، في شوال سنة اثنتين وستين وخمس مئة .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عماكر ٢ / ٢٢

# كيفية ترخيه ومعرفة المال المنفق عليه

قال إبراهيم بن هشام :

مافي مسجد دمشق من الرخام شيء إلا رخامتا المقام ، فإنه يقال إنها من عرش سبأ ، وأما الباقي فكله مرمر .

قيل: هو المقام الغربي.

[ ١٠٨ / ب ] وقيل : هما من عرش بلقيس .

وقيل : كان في مسجد دمشق اثنا عشر ألف مرخم .

وعن عَمرو بن مهاجر ، وكان على بيت مال الوليد بن عبد الملك

أنهم حسبوا ما أنفق على الكرمة التي في قبلة مسجد دمشق فكان سبعين ألف دينار ، وحسبوا ما أنفقوا على مسجد دمثق فكان أربع مئة صندوق في كل صندوق ثمانية وعشرون ألف دينار .

قال : وأتاه حَرَسيّه فقال : يا أمير المؤمنين ، إن أهل دمشق يتحدثون أن الوليد أنفق الأموال في غير حقها ، فنادى بالصلاة جامعة وخطب الناس فقال : إنه بلّغني حرسيّ أنكم تقولون إن الوليد أنفق الأموال في غير حقها ، ألا يا عَمرو بن مهاجر ، قم فأحضر ما قبلك من الأموال من بيت المال ، قال : فأتت البغال تدخل بالمال وتصبّ في القبة على الأنطاع حتى لم يبصر مَنْ في الشام مَنْ في القبلة ، ولا مَنْ في القبلة من في الشام .

وقال: الموازين، فوزنت الأموال. وقال لصاحب المديوان: أحضر من قبلك من يأخذ رزقنا، فوجدوا ثلاث مئة ألف ألف في جميع الأمصار، وحسبوا ما يصيبهم فوجدوا عنده رزق ثلاث سنين. ففرح الناس وكبروا وحمدوا الله عزّ وجلّ وقال: إلى ما تذهب هذه الثلاث السنين أتانا الله عِثله، وعِثله، ألا وإني إنما رأيتكم يا أهل دمشق تفخرون على

الناس بأربع خصال فأحببت أن يكون مسجدكم الخامس . تفخرون على الناس بهوائكم ومائكم وفائكم وفائكم وخاماتكم ، فأحببت أن يكون مسجدكم الخامس ، فاحدوا الله ، فانصرفوا شاكرين داعين .

وقيل : إن الوليد بن عبد الملك اشترى العمودين الأخضرين الكبيرين اللَّذيَّن تحت النسر من حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية بألف وخس مئة دينار .

قال أبو مُسهر :

عملت المقصورة لسليان بن عبد الملك حين استُخلف.

# دكر ما كان عمر بن عبد العزيز ردّه على النصارى عند طلبه

### قال علي بن أبي حَمَلة:

لما ولي عمر بن عبد العزيز قال نصارى دمشق: يا أمير المؤمنين ، قد علمت حال كنيستنا ، قال : إنها صارت إلى ما تَرَوْن ، فعوضهم كنيسة من كنائس دمشق لم تكن في صلحهم يقال لها : كنيسة توما .

وقيل: إن النصارى رفعوا إلى عمر بن عبد العزيز ما أخذوا عليه العهد في كسائسهم ، لا تُهدم ولا تسكن ، وجاؤوا بكتابهم إليه فكلهم عُمر وَرَفع لهم في الثن حتى بلغ مئة ألف ، فأبوا ، فكتب عُمر إلى محد بن سويد الفهري أن يدفع إليهم كنيستهم ، إلا أن يرضيهم ، فأعظمه ذلك وأعظم الناس ، وفيهم يومئذ بقية من أهل الفقه ، فشاورهم محد بن سويد فقالوا : هذا أمر عظيم ، ندفع إليهم مسجدنا وقد أذنا فيه بالصلاة ، وجمعنا فيه ، يُهدَم فيعاد كنيسة ؟ ! فقال رجل منهم : ها هنا خصلة : لهم كنائس عظام حول مدينتهم : دير مرّان وباب توما والراهب وغيرها ، إن أحبوا أن نعطيهم كنيستهم ولا يبقى حول مدينة دمشق كنيسة ولا بالغوطة إلا هدمت ، وإن شاؤوا تركت لهم كل كنيسة بالغوطة ، ونسجل مم بها سجلاً ، وتركوا ما يطلبون ، فدعاهم فعرض ذلك عليهم فقالوا : أنظرونا ننظر في أمرنا ، فتركهم ثلاثا ، فقالوا : غن نأخذ الذي عرضت علينا ، وتكتب إلى الخليفة عن تغبله سجلاً منشوراً بأمان على ما بالغوطة من كنيسة قد رضينا بذلك ، ويسجل الخليفة من قبله سجلاً منشوراً بأمان على ما بالغوطة من كنيسة أن تهدم أو تسكن . قالوا : نعم . فكتب إلى عر بن عبد العزيز بذلك ، فسرّه وسجّل لهم في كنائسهم التي خارج مدينة دمشق والغوطة ، أنهم آمنون أن تُخرب أو تسكن ، وأشهد لهم شهوداً .

قال عمرو بن مهاجر: سمعت عمر بن عبد العزيز، وذكر مسجد دمشق فقال:

رأيت [ ١٠٩ / ب ] أموالاً أنفقت في غير حقها ، فأنا مستدرك ما أدركت منها فراده إلى بيت المال ، أعمد إلى ذلك الفُسيفساء والرخام فأقلعه وأطيّنه ، وأنزع تلك السلاسل وأجعل مكانها حبالاً ، وأنزع تلك البطائن فأبيع جميع ذلك وأدخله بيت المال ، فبلغ ذلك أهل دمشق قاشتد عليهم ، فخرج إليه أشرافهم فيهم خالد القسري فقال لهم خالد : ائدنوا لي حتى أكون أنا المتكلم ، فأذنوا له . فلما أتُّوا دير سَمعان استأذنوا على عمر فـأذن لهم ، فلمـا دخلوا سلَّموا عليه ، فقال له خالد : يا أمير المؤمنين ، بلَغَنا أنك همت في مسجدنا بكذا وكذا ، قال نعم ، رأيت أموالاً أنفقت في غير حقها ، وأنا مستدرك ما أدركت منها فرادم إلى بيت المال ، فقال له : والله ما ذلك لك يا أمير المؤمنين ، فقال عمر : لمن هو ، لأمك الكافرة ؟ ! وغضب عمر ، وكانت أمه نصرانية ، أم ولد ، رومية ، فقال خالد : إن تك كافرة فقد ولـدَت مؤمناً ، فاستحياً عمر ، وقال : صدقت ، فما قولك : فما ذلـك لي ؟ قــال : إنــا كنــا ــ معشرَ أهل الشام وإخواننا من أهل مصر وإخواننا من أهل العراق ـ نغزو فيقرض على الرجل منــا أن يحمل من أرض الروم قفيزاً بالصغير من فسيفساء وذراعاً في ذراع من رخام ، فيحمله أهل العراق وأهل حلب إلى حلب ، ويُستأجر على ما حملوا إلى دمشق ، ويحمل أهل حمص(١) إلى حمص ، ويُستأجر على ما حملوا إلى دمشق ، ويحمل أهـل دمشـق ، ومَن وراءهم حصتهم إلى دمشق ، فذلك قولي : ما ذلك لك ، فسكت عمر ، ثم جاءه بَريـدٌ مِن مصر من واليهـا يخبره أن قارباً ورد عليه من رومية فيه عشرة من الروم ، عليهم رجل منهم ، يريدون الوفود إلى أمير المسؤمنين ، فكتب إليه أن وجّههم إليّ ووجّه معهم عشرة من المسلمين ، عليهم رجل منهم ، كل منهم يحسن [ الكلام ](٢) بالرومية ، ولا يُعلمونهم ذلك [ ١١٠ / أ ] حتى يحملوا إليّ كلامهم ، فساروا حتى نزلوا دمشق خارج باب البريد ، فسأل الروم رئيس العشرة من المسلمين أن يستأذن لهم الوالي في دخول المسجد ، فأذن لهم ، فروا في الصحن حتى دخلوا من الباب الذي يواجه القبة ، فكان أول ما استقبلوا المقام ، ثم رفعوا رؤوسهم إلى القبة فخرّ رئيسهم مغشياً عليه ، فحُمل إلى منزله ، فأقام ما شاء الله أن يقيم ثم أفاق . فقالوا له بالرومية : ما قصتك . عهدنا بك بالرومية ، وما ننكرك ، وصَحِبْتنا في طريقنا هذه فما

<sup>(</sup>٢) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ٢ / ٤٣

أنكرناك ، فما الذي عرض لك حين دخلت هذا المسجد ؟! قال : لأنّا \_ معشر أهل رومية \_ نتحدث أن بقاء العرب قليل ، فلما رأيت ما بَنوًا علمت أن لهم مدة سيبلغونها ، فلذلك أصابني الذي أصابني . فلما قدموا على عُمر أخبروه بما سمعوا منه فقال عمر : ألا أرى مسجد دمشق غيظاً على الكفار . وترك ما كان هم به من أمره .

وقيل: إن عربن عبد العزيز لما استخلف أراد أن يجرّد ما في قبلة [ مسجد ] (١) دمشق من الذهب وقال: إنه يشغل الناس عن الصلاة ، فقيل له: يا أمير المؤمنين ، إنه أنفق عليه عَدُّ في المسلمين وأعطياتهم ، وليس يجتمع منه شيء فينتفع به ، فأراد أن يبيضه بالجص فقيل له: تذهب النفقات فيه ، فأراد أن يستره بالخزف فقيل له: تضاهي الكعبة ، فبينا هو في ذلك إذ ورد عليه وقد الروم فاستأذنوا في دخول المسجد ، فأذن لهم ، وأرسل معهم من يعرف الرومية وقال: لا تعلموهم أنكم تعرفون الرومية ، واحفظوا ما يقولون ، فلما وقفوا تحت القبة قال رئيسهم: كم للإسلام ؟ قالوا: مئة سنة ، قال: فكيف تُصغرون أمرهم ؟ ما بني هذا البنيان إلا ملك عظيم ، وأتى الرسول عر فأخبره فقال: أما إذ هو عائنظ للعدو فدعه .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ٢ / ٤٤

# ذكر ما في الجامع من القناديل

### وما فيه وفي البلد من الطّلسات

[ ١١٠ / ب ] كان مكحول إذا طفئت قناديل المسجد . يعني مسجد دمشق ـ يسُدُّ أنفه . وقال : يعتري من رائحته المسك .

قال عبد الرحيم الأنصاري: حممت الأعراب وهم يزورون المسجد يقولون:

لا صلاة بعد القليلة يعني [ الدرة ](١) . قلت له : أرأيت القليلة ؟ فقال : نعم . كانت تضيء مثل السراج . قلت : من أخذها ؟ قال : أما سمعت المثل : منصور سرق القلمة وسليان شرب المرة .

منصور الأمير ، وسليمان صاحب الشرطة . سليمان هو الأمير وهو ابن المنصور ، ومنصور صاحب شرطته .

وذلك أن الأمين كان يحبّ البلور ، فكتب إلى صاحب شرطة والي دمشق أن ينفذ إليه القليلة فسرقها ليلاً ، فلما قتل المأمون الأمين رد القليلة إلى دمشق ليشنع بذلك على الأمين . وكانت هذه القليلة في محراب الصحابة ، فلما ذهبت جعل موضعها بَرُنيّة (١) من زجاج . قال الراوي : رأيتُها . ثم انكسرت بعد فلم يُجْمل في مكانها شيء .

وعن علي بن أبي حملة قال :

كنا نستر مسجد دمشق في الشتاء بلبود \_ أحسبه قال : في عهد الوليد \_ فدخلَتُه الريح فهزته ، فثار الناس فحرّقوا اللبود .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ٢ / ٤٥

<sup>(</sup>٢) البرنية : إناء من خزف . القاموس .

قال أبو مروان عبد الرحيم وهو ابن عمر المازني :

لما كان في أيام الوليد بن عبد الملك وبنائه المسجد احتفروا فيه موضعاً ، فوجدوا باباً من حجارة مغلقاً ، فلم يفتحوه ، وأعلموا به الوليد ، فخرج من داره حتى وقف عليه ، وفتح بين يديه ، فإذا داخله مغارة فيها تمثال إنسان من حجارة على فرس من حجارة في يد المثال الواحدة الدرة التي كانت في الحراب ويده الأخرى مقبوضة ، فأمر بها فكسرت ، فإذا فيها حبّتان ، حبة قمح وحبة شعير ، فسأل عن ذلك فقيل له : لو تركت الكف لم تكسرها لم يسوس في هذه البلدة قمح ولا شعير .

وقيل : إنه لما دخل المسلمون دمشق وقت فتحها ووجدوا على العمود الذي في المقسّلاط على السفود الحديد [ ١١١ / أ ] الذي في أعلاه صناً ماداً يده بكف مطبقة فكسروه ، فإذا في كفه حبة قمح ، فسألوا عن ذلك فقيل لهم : هذه الحبة القمح جعلها حكاء اليونانيين في كف هذا الصنم طبلسماً حتى لا يسوّس القمح ، ولو أقام سنين كثيرة .

و إنما سمي باب الجامع القبلي باب الساعات لأنه كان عُمل هناك ساعات يُعلم بها كل ساعة تمضي من النهار ، عليها صورة عصافير وحية وغراب . فإذا تمت الساعة خرجت الحية ، فصاحت العصافير وصاح الغراب ، وسقطت حصاة في الطست .

### قال أبو المفضل يحيى بن على القاضي

إنه أدرك في الجامع قبل حريقه طِلسات لسائر الحشرات معلقة في السقف فوق البطائن مما يلي السُّبع ، وإنه لم يكن يوجد في الجامع شيء من الحشرات قبل الحريق . فلما احترقت الطلسات وجدت . وكان حريق الجامع ليلة النصف من شعبان بعد العصر ، سنة إحدى وستين وأربع مئة .

حدث جماعة من شيوخ أهل دمشق قال(١١)

العمود الحجر الذي بين سوق الشعير وبين سوق أم حكم عليه حجر مـدوَّر مثل الكرة كبير لعسر بول الخيل . إذا دار الفرس أو الحمار ثلاث مرات انطلق البول منه . عملـه لحكمـاء

<sup>(</sup>١) أي راوي الحديث .

الروم من اليمونانيين . مجرب . وكان على قنطرة باب سوق أم حكيم الذي بحضرة مسجد الطباخين صنم مكسور على القنطرة للحاجات . إذا دخل إنسان فيه لحاجة لم تقض .

وفي سقف مسجد الجامع طلاسم عملها الحكاء في السقف مما يلي الحائط القبلي . فنها طلسم للصنونيات لا تدخله ولا تعشش فيه من جهة الأوساخ التي يكون منها ولا يدخله غراب . وطلسم للفأر والحيات والعقارب . وماأبصر الناس فيه من هذا شيئاً إلا الفأر . قال : ويوشك أن يكون تغير طلسها ، وطلسم للعنكبوت لا ينسج في زواياه ، ويركبه الغبار والوسخ .

# ماورد في أمر السُبُع وابتداء الحضور فيه

#### قال حسان بن عطية:

الدَّراسة محدثة ، أحدثها هشام بن إسهاعيل الخزومي في قَدمته على عبد الملك . فحجبه عبد الملك بعد الصبح في مسجد دمشق ، وعبد الملك في الخضراء ، فأُخبر أن عبد الملك يقرأ بقراءة هشام ، فقرأ بقراءته مولى له ، فاستحسن ذلك مَن يليه من أهل المسجد ، فقرؤوا بقراءته .

#### قال خالد بن دهقان :

أول من أحدث الدّراسة بدمشق هشام بن إساعيل بن هشام بن المغيرة الخزومي ، وأول من أحدث الدّراسة في فلسطين الوليد بن عبد الرحمن الجُرشي ، وكان يحضر الدّراسة جماعة ممن يُعرف بالعلم أو بالرئاسة ، ومن القضاة ومن الفقهاء ومن الحدثين . وروي عن بعضهم أنه كره اجتاعهم وأنكره . ولا وجه لإنكاره .

وسئل عبد الله بن العلاء عن الدراسة فقال: كنا ندرس في مجلس يحيى بن الحارث في مسجد دمشق في خلافة ينزيد بن عبد الملك إذ خرج علينا أميرنا الضحاك بن عبد الرحمن بن عَرْزب الأشعري من الخضراء، فأقبل علينا منكراً لما نصنع. فقال: ما هذا ؟! أو ما أنتم فيه ؟! فقلنا: ندرس كتاب الله، فقال: تدرسون كتاب الله عز وجل ، إن هذا لشيء ما رأيته ولا سمعت أنه كان قبل ، ثم دخل الخضراء. وكان الضحاك بن عبد الرحمن أميراً على دمشق في خلافة عمر بن عبد العزيز.

# ذكر مساجد البلد وحصرها

عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله يهي :

ستكون دمشق آخر الزمان أكثر المدن أهلا ، وأكثره أبدالا وأكثره مساجد ، وأكثره زهاداً ، وأكثره مالاً ورجالاً ، وأقله كفاراً . وهي معقل لأهلها .

وذكر عبيد الله الخولاني

أنـه سمع عثمان بن عفـان حين بني مسجـد [ ١١٢ / أ ] رسول الله ﷺ يقول : إنكم قـد أكثرتم إني سمعت رسول الله ﷺ يقول :

من بني مسجداً \_ قال بُكير ، أحد رواته : حسبت أنه قبال : يبتغي به وجه الله عزّ وجلّ \_ بني الله له مثله في الجنة .

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلِيَّةِ :

من بني بيتاً ليُعبَد اللهَ فيه من حلال ، بني الله له بيتاً في الجنة من درّ وياقوت .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله إليَّةِ :

من بنى مسجداً ولـو قـدر مفحص قطـاة بنى الله لـه بيتــاً في الجنــة . قــالـت : قلت يا رسول الله ، وتلك المساجد التى في طريق مكة ؟ قال : وتلك .

قال : فغدا الحضّ على المساجد وبنيانها يدل على خطر محلها وعظم شأنها . وقد عدد مساجد دمشق وذكرها ، وعين أكثر أسمائها وخططها ، وأسماء من بناها ووصف أكثرها ، فكانت جملتها أربع مئة وخسة وعشرين مسجداً على ما فصّله بالتعريف والعدد ، منها ما ذكره فقال : أوله من قبلة السوق وأنت داخل من باب الجابية ، ومساجد الناحية الشامية عن يمنة الداخل من الباب الشرقي ، وفي القلعة مئتان وواحد وأربعون مسجداً .

قال: وأما ما عداها من المساجد التي في أرباضه وظاهره مما ليس في قرية مسكونة أو معمورة من ناحية القبلة ومن الشام ومن الشرق ومن الغرب مئة مسجد وأربعة وثمانون مسجداً.

قال : وهذا يدل على اهتام أهلها بالدين وكثرة المصلين فيها والمتعبدين .

### وروي عن عثمان بن عطاء عن أبيه قال :

لما افتتح عمر بن الخطاب البلدان كتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على البصرة يأمره أن يتخذ للجاعة مسجداً ، ويتخذ للقبائل مساجد ، فإذا كان يوم الجمعة انضوا إلى مسجد الجماعة ، فشهدوا الجمعة . وكتب إلى سعد بن أبي وقياص [ ١٦٢ / ب ] وهو على الكوفة بمثل ذلك . وكتب إلى عمرو بن العاص وهو على مصر بمثل ذلك . وكتب إلى أمراء أجناد الشام لا يتبدّوا إلى القرى ، وأن ينزلوا المدائن ، وأن يتخذوا في كل مدينة مسجداً واحداً . ولا يتخذ القبائل مساجد كا اتخذ أهل الكوفة والبصرة وأهل مصر . وكان النياس متسكين بأمر عمر وعهده .

### وروى محمد بن عطاء عن أبيه قال :

لما قدم عرالشام أمر ألا يُتخذ في المدينة مسجدان . قال : وإنما أراد عر بذلك المسجد الأعظم الذي تقام فيه الجمع ، وإنما فرق بين مدائن الشام وبين الكوفة والبصرة في الحكم ، لأن مدائن الشام ممصرة قبل الإسلام ، فلا تقام في مصر واحد أكثر من جمعة ، فأما الكوفة والبصرة فكل منزل نزلته قبيلة واختطّته فهو بمنزلة مصر مفرد ، ولم يرد بذلك النهي عن اتخاذ المساجد التي لاتقام فيها الجمعة ، فأما مصر فإنها وإن كانت قبل الإسلام فإن المسلمين لما افتتحوها تفرقت القبائل فيها ، واختطت بها خططاً نسبت إليها فأشبه حكمها حكم الكوفة والبصرة ، والله أعلم .

## ذكر فضل المساجد المقصودة بالزيارة

رُوي عن عبد الله بن عمرو أنه سُمِع يقول :

ما من مسلم يأتي زيارة من الأرض أو مسجداً بني بأحجارٍ فيصلي فيه إلا قالت الأرض: سل الله في أرضه ، وأشهد لك يوم تلقاه .

وقد تقدم ، فيا قلناه ، أن ربوة دمشق هي التي ساها الله في كتابه بالربوة(١١) .

قال حسان بن عطية :

إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل حضره الموت ، وأوصى باللّك لرجل حتى يُدرك ابنه . فكانوا يؤمّلون أن يدرك ابنه فيلكوه ، ويكون مكان أبيه . فأيّ عليه فقبض . قال : فجزعوا عليه . فلما خرجوا بجنازته وفيهم عيسى بن مريم عليه السلام فدنا من أمه فقال : فجزعوا عليه . فلما خرجوا بجنازته وفيهم عيسى بن مريم عليه السلام فدنا من أمه فقال أرأيت إن أنا أحييت [ ١٦٠ / أ ] لك ابنك أتؤمنين بي وتتبعينني ؟ قالت : نهم ، فدعا الله عزّ وجلّ ، فجعلت أكفائه تتحلّل عنه حتى استوى جالساً ، فقالوا : هذا عمل ابن الساحرة ، وطلبوه حتى انتهى إلى شعب النيرب فاعتصم منهم بقلعة على صخرة متعالية ، فأتاه إبليس لعنه الله ، فقال : جئتك وما أعتذر إليك من شيء ، هذا أنت لم تنافسهم في دنياهم ولا بشير من الأرض ، صنعوا بك ما صنعوا ، فلو ألقيت نفسك من هذا الكان فتلقاك روح القدس ، فيذهب بك إلى ربك ، فتستريح منهم . فقال عيسى : يا غويّ ، الطويل الغواية ، إني أجد فيا علمني ربّي عزّ وجلّ ألا أجرّب ربي حتى أعلم أراض عني أم ساخط عليّ . قال : وزجره الله عنه . قال : فأقبلت عليهم أم الغلام ، فقالت : يا معشر ساخط عليّ . قال : وزجره الله عنه . قال : فأقبلت عليهم أم الغلام ، فقالت : يا معشر قالوا : فا تأمرينا به ؟ قالت : ائتوه فآمنوا به ، فأتوه ، فقالوا : خصلة بيننا وبينك ، إن قالوا : فا تأمرينا به ؟ قالت : ائتوه فآمنوا به ، فأتوه ، فقالوا : خصلة بيننا وبينك ، إن أنت فعلتها آمنًا بك واتبعناك ، قال : وما هي ؟ قالوا : قيي لنا عَزَيْراً ، قال : دلوني على قبره ، فنزل عيسى معهم حتى انتهوا إلى قبره ، قال : فتوضأ وصلّى ركعتين ودعا . قال : قبره ، فنزل عيسى معهم حتى انتهوا إلى قبره ، قال : فتوضأ وصلّى ركعتين ودعا . قال :

<sup>(</sup>١) انظر ص ٨٧ من هذا الجزء .

فجعل قبرة ينفرج عنه التراب فخرج قد ابيض نصف رأسه ولحيته ، وهو يقول : هذا فعلك يابن مريم ، فقال : لم أصنع بك ، هذا فعل قومك ، زعوا أنهم لا يؤمنون بي ولا يتبعوني حتى أُحْيِيك لهم ، وهذا في هَدَى قومك يسير قال : فأقبل عليهم يعظهم ، ويأمرهم بالإيمان به واتّباعه . قال : فقال له قومه : عهدناك وأنت أسود الرأس واللحية ما لنصف رأسك قد ابيض ؟ قال : إني سمعت الصيحة فظننت أنها دعوة الداعية ، حتى أدركني مَلَك فقال : إنها هي دعوة ابن مريم فانتهى الشيب إلى ما ترى .

ويروى أن النيرب مصلَّى الخضر عليه السلام .

وعن ابن عباس

أنه ولد إبراهيم [ ١١٣ / ب ] بغوطة دمشق في قرية يقال لها برزة ، في جبل يقال لـه قاسيون .

وعن حسان بن عطية قال:

أغار مَلِكَ نَبَط هذا الجبل على لوط فسباه وأهلَه ، فبلغ ذلك إبراهيم خليل الله عليه السلام ، فأقبل في طلبه في عدة أهل بدر ثلاث مئة وثلاثة عشر ، فالتقى هو وملك الجبل في صحراء يعفور ، فَعَبَّا إبراهيم مينة وميسرة وقلباً . وكان أولَ مَنْ عَبَّا الحرب هكذا ، فاقتتلوا فهزمه إبراهيم ، واستنقذ لوطاً وأهله فأتى هذا الموضع الذي في برزة الذي ينسب إلى مسجد إبراهيم فصلّى فيه .

وعن الزهري أنه قال :

مسجدُ إبراهيم عليه السلام في قرية يقال لها برزة ، فمن صلّى فيه أربع ركعـات خرج من ذنوبه كيوم ولدتُهُ أمَّه ، ويسألُ الله ما شاء فإنّه لا يردّه خاتباً .

ومشايخ أهل دمثق يذكرون أن الآثارات التي بدمشق في برزة عند المسجد الذي يقال له مسجد إبراهم عليه السلام التي في الجبل عند الشّق أنّه مكان إبراهم . وأن الآثارات التي فوق الشق في الجبل هي موضع رأي إبراهم الكوكب الذي ذكر الله في كتابه : ﴿ فَلَمّا رَأًى كَوْكَبا قَالَ : هذا رَبّي ﴾ (١) أنّه كان في الجبل في ذلك الموضع ، وهو معروف ، فن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٦ / ٧٦

قصده وصلّى فيه ودعا أجابه الله في دعائه . وأن ذلك الجبل كان فيه لوط النبيّ وجماعة من الأنبياء . وآثارهم في مواضع من الجبل بالقرب من مسجد إبراهيم .

قال : وأدركتُ الشيوخَ يقصدونَه ويقيمونَ فيه ويصلونَ ويدعون الله . وهو نافعٌ لقسوةِ القلوب وكثرةِ الذنوب ، وإنَّ بعض الشيوخ جاء من مكةَ فصلّى في الموضع الذي فوق الشقّ ، الموضع الذي يقال إنه رأى إبراهيمُ فيه الكوكب . وذكر أنه رأى في نومه إن أحبَبْتَ أن ترى الموضع الذي رأى فيه إبراهيمُ الكوكبَ فاقصد دمشق ، واقصد موضعاً يقال له برزة عند مسجد إبراهيم فوق الجبل فصلٌ فيه ركعتين ثم ادعُ عا شئتَ تُجَبُّ [ ١١٤ / أ ] فقصدت الموضع .

قال أحمد بن صالح:

أدركت الشيوخ بدمشق قدياً وهم يفضّلون مسجد إبراهم الذي ببرزة ويقصدونه ، ويصلون فيه ويقرؤون ، ويدعون ، ويذكرون أنّ الدعاء فيه مجاب . وهو موضع شريف عظيم ، فهم يذكرون عن شيوخهم ومَن أدركوا من أهل العلم أنهم يصححونه ويفضّلونه ويقولون : إنّ مسجد إبراهيم عليه السلام ، وإن الشق الذي في الجبل خارج باب المسجد هو الموضع الذي اختباً فيه إبراهيم من النروذ الذي كان ملك دمشق في وقت إبراهيم ، والدعاء فيه عباب ، فن قصد الله في ذلك الموضع ودعا فيه بنية خالصة رأى الإجابة .

قال أبو الحسين الرازي :

مسجدا إبراهيم أحدهما في الأشعريين والآخر في برزة .

وعن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : سمعت رسول الله على وسأله رجل عن دمشق - وقيل : عن الآثارات بدمشق ـ فقال :

بها جبل يقال له قاسيون فيه قَتَلَ ابن آدم أخاه ، وفي أسفله في الغرب وُلد إبراهيم ، وفيه آوى الله عيسى بن مريم وأمّه من اليهود ، وما من عبد أتى مَعقِل روح الله فاغتسل وصلى ودعا لم يردّه الله خائباً ، فقال رجل : يا رسول الله ، صفه لنا ، قال : هو بالغوطة ، مدينة يقال لها دمشق ، وأزيدكم آنه جبل كلّمه الله ، وفيه وُلِد أبي إبراهيم ، فن أقى هذا الموضع فلا يعجز في الدعاء ، فقام رجل قال : يا رسول الله ، أكان ليحيى بن زكريا معقلاً ؟ قال : نعم احترس فيه يحيى من هداد - رجلي من عاد - في الغار الذي تحت دم ابن آدم المقتول ، وفيه احترس إلياس النبي من ملك قومه ، وفيه صلى إبراهيم ولوط وموسى

وعيسى وأيوب فلا تعجزوا في الدعاء فيه ، فإن الله أنزل علي : ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾(١) وربُّنا يسم الدعاء . قالوا : كيف ذلك ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ رَإِذَا سَأَلَـكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّى قَرِيبٌ [ ١١٤ / ب ] أُجِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِي إذا دَعان ﴾(١) .

وعن كعب الأحيار أنه قال:

إنه موضع الحاجات والمواهب من الله عزّ وجلّ لا يَرُدّ سائلاً فيه .

وروي عن مكعول

أنَّه صعِد مع عمر بن عبد العزيز إلى موضع الدم يسأل الله سقيانا فسقانا .

قال مكحول : وحمت كعب الأحبار يذكر

أنَّه موضعُ الحاجات والمواهب من الله ، وأنَّه لا يردُّ سائلاً في ذلك الموضع .

قال هشام : وسمعت الوليد يقول : سمعت سعيد بن عبد العزيز قال :

صمدنا في خلافة هشام إلى موضع قَتْلِ ابنِ آدم أخاه نسأل الله يسقينا ، فأتى مطرّ فأقمنا في الغار الذي تحت الدّم ثلاثة أيام . وفي رواية : فدعونا الله فارتفع عنا وقد رَوِيَتُ الأرض .

قال الوليد بن مسلم : سمعت ابن عباس يقول :

كان أهلٌ دمشق إذا احتبس عليهم القطرُ ، أو غـلا بَيْمُهم أو جـار عليهم سلطــانُ ، أو كانت لأحدهم حاجةٌ صعدوا موضعَ ابنِ آدم المقتول فيسألون الله ، فيعطيهم ما سألوا .

وروي عن أحمد بن كثير قال :

صعدتُ إلى موضع دم ابن آدم عليها السلام في جبل قاسيون بدمشق ، فسألت الله عزّ وجلّ الحجّ فحججت ، وسألته الجهاد فجاهدت ، وسألته الزيارة والصلاة في بيت المقدس وعسقلان وعكا والرباط في جميع السواحل فرزقت ذلك كله ، وسألته يغنيني عن الأسواق والبيع فرزقت . ولقد رأيت النبي يَهَا وأبا بكر وعر رضي الله عنها ، وهابيل بن آدم عليها السلام فقلت له : أسألك بحق الواحد الصد وبحق أبيك آدم النبي عَهَا هذا دمك ؟ فقال : إي والواحد الصد ، هذا دمي ، جعله الله آية للناس ، وإني دعوت الله عزّ وجل فقال : إي والواحد الصد ، هذا دمي ، جعله الله آية للناس ، وإني دعوت الله عزّ وجل

<sup>(</sup>١) سورة المؤمن ٤٠ / ٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢ / ١٨٦

فقلت: اللهم ربَّ أبي ادم وأمي حواء وهذا النبي المصطفى الأمي ، اجعل دمي مستغاثاً لكل نبي وصدّيق ، ومن دعا فيه فتجيبه ، وسألك فتعطيه [ ١١٥ / أ ] فاستجاب الله عزّ وجلّ وجعله طاهراً آمناً ، وجعل هذا الجبل آمناً ومعقلاً ومعاشاً ، ثم وكل الله به مَلكا يقال له عزرائيل وجعل معه من الملائكة بعدد نجوم الساء ، يحفظونه ومن أتاه لا يريد إلا الصلاة فيه ، فقال رسول الله على وزاد كرماً وإحساناً . وإني آتيه كلَّ خيس وصاحباي وهابيل نصلي فيه ، فقلت : يا رسول الله ، ادع الله أن أكون مستجاب الدعوة وعلمني دعاء لكل مُلمة وحاجة فقال لي : افتح فاك ، قال : ففتحته ، فتفل فيه ، ثم قال : رُزِقْتَ فالزم .

#### وعن كعب أنه قال:

إن إلياس اختباً من مَلِك قومِه في الغار الذي تحت الدم عشرَ سنين حتى أهلك الله الملك ووليهم غيره ، فأتاه إلياس فعرض عليه الإسلامَ فأسلم ، وأسلم من قومه خلق عظيمٌ غيرَ عشرة آلاف منهم ، فأمر بهم فقتلهم عن آخرهم .

قال وهب بن منبه : ممعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله على يقول :

اجتمع الكفّارُ يتشاورون في أمري ، فقال النبي مِلِيَّةً ؛ يا ليتني بالغوطة بمدينة يقال لها دمشق حتى آتي الموضع مستفات الأنبياء حيث قتل ابن آدم أخاه فأسأل الله أن يهلك قومي فإنهم ظالمون ، فأتاه جبريل قال ؛ يا عمد ، إئت بعض جبال مكة فأو بعض غاراتها فإنها معقلك من قومك . قال : فخرج النبي عَلِيَّةً وأبو بكر حتى أتيا الجبل ، فوجدا غاراً كثير الدواب ... فذكر الحديث .

### وعن ابن عباس قال:

موضع الدَّم في جبل قاسيون موضع شريف كان يحيى بن زكريا وأمه فيه أربعين عاماً ، وصلّى فيه عيسى بن مريم والحواريّون ، فلو كنتُ سألتُ الله أن يغفر لعبده ابن عباس يوم يُحشر البشر ، فن أتى هذا الموضع فلا يقصّر عن الصلاة والدعاء فيه فإنه موضع الحوائج . ومن أراد أن يرى ﴿ وآوَيْناهَا إِلَى [ ١١٥ / ب ] رَبُوةٍ ذَاتٍ قَرارٍ وَمَعين ﴾ (١) قليأتِ النيربَ الأعلى بين النهرين وليصعد إلى الغار في جبل قاسيون فيصلٌ فيه ، فإنه بيت

<sup>(</sup>۱) سورة المؤمنون ۲۲ / ۵۰

عيسى وأمه وهو كان معقلهم من اليهود . ومن أراد أن ينظر إلى إرم فليأت نهراً في حَفَر<sup>(1)</sup> دمشق يقال له بَرَدَى ، ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة التي فيها مريم بنت عران والحواريون فليأت مقبرة الفراديس .

وقال الزهري:

لو يعلم الناسُ ما في مفارة الدم من الفضل لما هَنَأ بهم طعام ولا شراب إلا فيها .

ذكر أبو الفرج عمد بن عبد الملك بن المُعَلِّم

أنه ابتدأ بناء الكهف في سنة سبعين وثلاث مئة قال : رأيت جبريل عليه السلام في المنام ، فقال لي : إن الله سبحانه يأمرك أن تبني مسجداً يُصَلِّى فيه له ويُذكَر اسمه ، وهو هذا ، فقلت : وأين هذا الموضع ؟ فسار إلى هذا الموضع الذي سمّيته أنا كهف جبريل . قلت : أنّى لى بذلك ؟ قال : إنّ الله سبوفّق لك من يُعينك عليه .

قال أبو الفرج:

وإنّا سمّيّتُه كهف جبريل عليه السلام ومسجد محمد على الذي رأيتها في المنام فيه . وموضع يُرى فيه جبريل وعمد على أجل بقاع الأرض . قال : وجبل دمشق هذا ما أنبت شجرة قط ولا ظهر فيه غرة ، فلما رأيت جبريل وعمداً على أنبت الله عز وجل ببركتها الشجر ، وظهر فيه الثر ، وأكل الناس ما لم يَـوّكل فيه قط ، وصار مسجداً من مساجد الله يذكر فيه اسمه ، فن كانت له حاجة قليفسل جسده بالماء ، ويلبس ثوباً طاهراً ثم يقصد إلى الكهف فيصلي فيه ركعتين ، يقرأ في كل ركعة بالحمد وسبع مرات قل هو الله أحمد . فإذا فرغ من صلاته يقول : اللهم صل على جبريل الروح الأمين وعلى محمد خاتم النبيين سبع مرات ، ويسجد فيقول : اللهم إني أتسوسل إليك بجبريل الروح الأمين شائه المن الموح الأمين شائه المنه المنه المنه المنه يقضيها له إن

ويما يَرْجى إجابة الدعاء فيه مسجد القدم عند القطيعة (٢) ، يقال إن هناك قبر موسى بن عمران صلاح .

 <sup>(</sup>١) الحَفَر : المكان الذي حفر كخندق أو بثر. معجم البلدان ، والقاموس : « حفر » . والمقصود هنا وادي دمشق .

<sup>(</sup>٢) انظر غوطة دمثق ٢٤٢

ومسجد الباب الشرقي للصحيح عن النبي ﷺ أن فيــه ينزل عيسى بن مريم عليــه السلام .

ومسجد واثلة بن الأُسْقَع داخل الزلاّقة على النهر وهو مسجد صغير .

ومسجد فضالة بن عُبَيْد في سوق الكبير جائزُ مسجد درب الرَّيْحان ، وهو مسجد سَفَل صغير ، وداره بذلك الموضع ، ويعرف اليوم بدار التارين .

ومسجد أوس بن أوس في درب القلي ، وهو مسجد صغير .

والمسجد الذي على باب زقاق عطَّاف ، كان مسجد أيْمن بن خُرَيم .

ومسجد سوق الرَّيحان مسجد يزيـد بن نُبَيْشَـة وهو صحـابي قرشي من بني عـامر بن لؤي .

ودار أبي عَبَيْدة بن الجرّاح في حجر الـذهب ، ومسجـده بـالسّقيفـة التي عنـد بني عبـد الصد .

ودار خالد بن الوليد ، ومسجده عند باب توما .

وروى بسنده عن الشيخ أبي بكر بن سيد حَمْنُوية قال :

لما أراد بناء مسجده المعروف اليوم بـأبي صالح وُجِـدَ في المحراب لوحٌ من فخّـار عليــه مكتوب : هذا مسجد الأولياء ، فأصبحنا ولم نره ، وغيّبه الشيخ وقال : هذا شهرة .

# ذكر فضل مواضع وجبال بظاهر دمشق وضواحيها

قال الوضين بن عطاء : قال رسول الله عَيْثَةِ لأصحابه :

من تَكفّل لى ببيت في الغوطة أتكفلٌ له ببيت في الجنة .

قال : وهو حديث منقطع .

وعن عائشة قالت : قال رسول الله بَيْكُمْ :

خلق الله عزّ وجلّ جمجمة جبريل عليه السلام على قدر الغوطة .

قال الوليد :

وبلغني أنَّ غنم يعقوب عليه السلام كانت ترعى في مرج بالغوطة .

وعن يونس بن ميسرة :

أشرف (١) عيسى بن مريم على الغوطة فقال: يا غوطة \_ وقال الأكفاني: الغوطة \_ إن عجز الغني أن يجمع منك كنزاً لم يعجز المسكين أن يشبع منك خبزاً . ولم يقل ابن الأكفاني: منك ، في الموضعين .

عن أبي مسهر ، سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول :

إغا سُميّت ثنيّة العقاب براية خالد بن الوليد حين أشرف عليها بالراية العقاب .

وعن إسحاق بن فروة

أن راية رسول الله عَلِيُّ السوداء صارت إلى خالم بن الوليم ، فقاتل بها بني حنيفة

 <sup>(</sup>١) من هذه اللفظة يبدأ خرم في الأصل بمقدار ورقة ، وقد أتمضاه من تباريخ ابن عساكر المجلمة الشانية .
 تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد ص ١١٦ - ١٣٥ ، بعد تهذيب الأسانيد .

ومَسْلَمة . ثم مضى إلى الجزيرة ، ثم أتى الشام فقاتل بها في وقائع الشام .

حدثني ابن أبي الرجال عن محمد بن عمارة بن عامر بن عمرو بن حزم قال :

كانت راية رسول الله ﷺ التي يسير فيها تسمى العقاب ، راية الأنصار فقلت لـه : ياعبد الملك ، سوداء ؟ قال : لا ، ولكنها خضراء .

ذكر أبو بكر أحمد بن يحيى البلاذري هذا المني ثم قال:

وقوم يقولون إنها سُمِّيت بعقابٍ من الطير كانت ساقطة عليها . وسمعت من يقول : كان هناك مثل عقاب من حجارة .

والخبر الأول أصح .

قال قتادة : وحدثني رجل عن سميد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو قال :

أرواح المؤمنين تُجمع بالجانبين ، وأرواح الكفار تجمع ببرهوت وفي سبخة بحضرموت .

قال أبو حاتم :

الجانبين : اليمن . وبرهوت . من ناحية اليمن . ولاأدري تفسير أبي حاتم للجانبين محفوظاً . والله تعالى أعلم .

عن سعيد بن المسيب قال :

أرواح المؤمنين بأرض الجابية ، وأرواح الكفار بسبخة حضرموت .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه :

خلق الله تعالى آدم من طين الجابية ، وعجنه بماء الجنة .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله علي :

خلق الله تعالى آدم من طين الجنة ، وعجنة بماءٍ من ماء الجنة ، وقال : من ماء زمزم .

وحدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وغيره

أن جند حمص الجند المتقدم ، وإنها كانت يومئذ ثغراً ، وإن النباس كانوا يجتمعون بالجابية لقبض العطاء ، وإقامة البعوث من أرض دمشق ، في زمن عمر وعثان حتى نقلهم إلى

معسكر دابق<sup>(۱)</sup> معاوية بن أبي سفيان لقربه من الثغور . قال : فكان والي الصائفة وإمام العامة في أهل دمشق ، لأن مَن تقدمهم من أهل حمص وأهل قنسرين وأهل الثغور مقدمة لهم . وإلى أهلها يولون إن كانت لهم جولة من عدوهم .

وعن كثير المزنى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله عليال :

أربعة أجبل من جبال الجنة ، وأربعة أنهار من أنهار الجنة ، وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة . قيل : فعا الأجبل يارسول الله ؟ قال : أحد جبل يحبّنا ونحبّه جبل من جبال الجنة ، وطور جبل من جبال الجنة ، ولبنان جبل من جبال الجنة ، وقاسيون جبل من جبال الجنة . والأنهار النيل والفرات وسيحون وجيحون . والملاحم بدر وأحد وخيبر والحندق .

عن ابن عباس

أنه كتب إلى خالد يسأله عن أشياء من البيت فكتب إليه : إن البيت أسّس على خسة أحجار : حجر من أحد ، وحجرين من طور سينا ولبنان ، وحجر من ثبير ، وحجر من حراء .

عن مجاهد قال:

بُني البيت من أربعة أجبل : من حراء ، وطور زيتا ، وطور سينا ، ولبنان .

عن قتادة قال :

ذكر لنا أن قواعد البيت من حراء . وذكر لنا أن البيت بُني من خمسة أجبل : من حراء ولبنان والجودي وطور سينا وطور زيتا .

عن قتادة

وذكر قول الله تبارك وتعالى ﴿ وإذْ بَوَّأَنَا لِإبراهِمَ مَكَانَ البيت ﴾ (٢) -

قال قتادة :

هذا حرم الله قد طاف به آدم ومَنْ بعدَه ، فلما كان إبراهيم أراه الله تعالى مكان البيت

<sup>(</sup>١) هي قرية شال حلب ، معجم البلدان

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ٢٢ / ٢٦ . ٢٧

فأتبع منه أثراً قديماً فبناه من طور زيتا وطور سينا وجبل لبنان ومن أحد وحراء . وجعل قواعده من حراء . ثم قال : ﴿ وأذِّنْ فِي الناس بالحج(١) ﴾

قال قتادة

في قوله تبارك وتعالى : ﴿ و إِذْ يرفَعُ إِبراهِمُ القواعِدَ مِنَ البَيْتِ وإِسماعِيْلُ ﴾ (٢) .

#### نال قتادة :

إنها بنياه على أمرقديم كان قبلها ، فبنياه من خمسة أجبل : من حراء ولبنان ، أو لدبنان ، والجودي وطور سينا وطور زيتا ، وبنيا القواعد من حراء .

عن ابن جريج قال:

بني أساس الكعبة من خمسة أجبل : من طور سينا ومن طور زيتا ، ومن لبنان ومن الجودي ومن حراء .

### عن كسب قال:

أربعة أجبل : جبل الخليل ولبنان والطور والجودي ، يكون كل واحد منهم يوم القيامة لؤلؤة بيضاء تضيء مابين الساء والأرض ، يرجعن إلى بيت المقدس حتى تُجعل في زواياه ويضع الجبّار جلّ جلاله عليها كرسيّه حتى يقضي بين أهل الجنة والنار ﴿ وَتَرى الملائكةَ حافينٌ من حَوْلِ العَرْشِ يُسَبّحونَ بِحَمّْدِ رَبّهِمْ ، وقَضِي بينَهمْ بالحق وقيلَ الحَمْدُ للهِ ربّ العالمين ﴾ (٢) .

عن كعب قال :

جبل لبنان كان عصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

قال كمت :

ولبنان أحد الثانية أجبل تحمل العرش يوم القيامة .

<sup>(</sup>١) سورة الحج ٢٦/٢٢ ـ ٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢/١٢٧

<sup>(</sup>٣) سورة الزمر ٢٩/٢٩

عن أبي الزاهرية قال:

أُنبئنا ، جبلُ لبنان أحد حملة العرش الثانية يوم القيامة .

عن الوضين بن عطاء أن رسول الله علية قال :

جبل الخليل جبل مقدس ، وإن الفتنة لما ظهرت في بني إسرائيل أوحى الله تعالى إلى أنبيائهم أن يفرّوا بدينهم إلى جبل الخليل .

وحكى بعض أهل العلم قال:

سمعت مشايخ أهل الشام يزعمون أن جبل الخليـل إنحا شبي بـذلـك لأن الله تبـارك وتعالى لما أوحى إلى الجبال : إني أريد أن أتجلّى إلى موسى على بعضك تطـاولت وشمخت غير جبل الخليل فإنه استخزى وتطامن (١) .

[ ١١٦ / ب ] فيمي جبل الخليل .

وعن أبي هريرة وأبي الدرداء

لقي أنس أبا الدرداء وأبا هريرة وابن مسعود مُقْبِلين من سلسلة ، وسلسلة حصن يكون في ساحل دمشق فيه مِنبر . قال : فأقت بسلسلة ، وذلك أن جبريل عرض على رسول الله عليه خرسواحل الشام فعرض عليه سلسلة فوجدها مكتوبة في أَسْكُفّة بابِ عدن وهي جنة المأوى .

قال عبد الله بن مسعود :

أقت فيها ثلاثاً فقصرت الصلاة ، والمقصّر فيها كن أثمّ الصلاة سبعين سنة .

قال أبو الدرداء :

فصلَّيتُ فيها أربع ركعات قرأت في الركمة الأولى ﴿ الْحَمْدُ وقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ﴾ وفي الثانية ﴿ الْحَمْدُ وقُلْ يَا أَيُّهَا الكافِرونَ ﴾ وفي الثانية ﴿ الْحَمْدُ وقُلْ يَا أَيُّهَا الكافِرونَ ﴾ وفي الرابعة ﴿ الْحَمْدُ وإذا زُلْزِلَتْ ﴾ وسمعت رسول لله ﷺ ذكره وحدث به .

قال إبراهيم الياني :

قدمت من الين فأتيت سفيانَ الثُّوري فقلت : يـا أبـا عبـد الله ، إني جعلت في نفسي

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي الحرم في الأصل ، وانظر ص٢٨٤ .

أن أنزل جدة فأرابط بها كلّ سنة وأعتر في كل شهر عمرة ، وأحج في كل سنة حجة وأقرب من أهلي أحبّ إليك أم آتي الشام فقال لي : يا أخا أهل الين ، عليك بسواحل الشام ، عليك بسواحل الشام ، عليك بسواحل الشام ، فإنّ هذا البيت يحجّه في كل عام مئة ألف ومئتا ألف وثلاث مئة ألف، وما شاء الله من التضعيف إلى مثل حجتهم وعمرتهم ومناسكهم .

#### وعن كعب قال:

يا أهل الشام ، يا أهل الشام من أراد منكم الرفق في المعيشة مع العبادة فعليه ببيسان ، ومن أراد منكم السَّعة في الرزق والسلامة في الدين فعليه بعِرُقَة (١) ، ومن أراد منكم أن يجمع له دينه ودنياه فعليه بصور .

<sup>(</sup>١) بلد من العواصم في شرقي طرابلس وهي اخر عمل دمشق . معجم البلدان .

### ذكر كنائس أهل الذمة التي صالحوا عليها

قال عس بن عبد العزيز:

إنه كان في عهد أهل دمشق خس عشرة كنيسة .

#### [ ١١٧ / أ ] قال أبو مسهر :

أقام بعد فتح دمشق من بطارقة الروم بدمشق اثنا عشر بطريقاً ، فأقروا في منازلهم وكان لكل بطريق منهم في منزله \_ يعني كنيسة \_ فأقاموا بها حيناً ، ثم بدا لهم فهربوا من دمشق وتركوا تلك المنازل ، فأقطعها قوم من أشراف دمشق منهم ابن بَحُدل وابن مُدُلِج العُذْري وغيرهما . فلما ولي عمر بن عبد العزيز أخرج أولادهم منها وردّها على الأعاجم ، فلما مات عمر رُدّت إلى أولاد الذين أقطعوها .

### وقال رجاء بن أبي سلمة :

خاصم النصارى حسان بن مالك الكلبي إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسته بدمشق فقال له عمر : إن كانت من الخس عشرة كنيسة التي في عهدهم فلا سبيل لك إليها .

#### قال على بن ألى حَبَلة:

خاصَهَنا العجم في كنيسة بدمشق يقال لها كنيسة بني نصر ، كان معاوية أقطَعهم إياها ، فأخرجهم عمر بن عبد العزيز منها ودفعها إلى النصارى . فلما ولي يزيد ردّها إلى بني نصر .

#### قال ابن المُعَلِّي:

(۱) قرأتُ كتابَ سجل من يحيى بن حمزة لِبُنك نصارى قصبة دمشق أنهم ذكروا لـه أنـه شجر بينهم وبين رئيسهم في دينهم وجماعتهم من أهـل القرى وعتماقـة العرب(۱) والغرباء

<sup>(</sup>١) سيرد هذا الخبر في الجزء الثالث من مختصر ابن منظور . انظر ترجمة أحمد بن نمير الثقفي .

<sup>(</sup>٢) هو مولى عَتاقَةٍ ومولَّى عتيقٌ . القاموس : « عثق » .

اختلاف وفرقة وأنهم غلبوهم على كنائسهم ، وسألوا الوفاء لهم بما في عهدهم وكتابهم الدي كتبه لهم خالد بن الوليد عند فتح مدينتهم ، فدعوتُهم بحجتهم فأتوني بكتاب خالد بن الوليد أهل دمشق يوم الوليد لهم فيه : بسم الله الرحن الرحيم . هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق يوم فتحها ، أعطاهم أماناً لأنفسهم ولأموالهم وكنائسهم لا نهدمنه ولا نسكتنه ، لهم على ذلك ذمة الله وذمة الرسول عَلَيْ ودمة الخلفاء وذمة المؤمنين ألا يعرض لهم أحد إلا بخير إذا أعطوا الذي عليهم من الجرية . شهد هذا الكتاب يوم كتب عرو بن العاص وعياض بن غنم ويزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة بن الجراح ومَعْمَر بن عتاب [ ١١٧ / ب ] وشرحبيل بن حَسَنة وعُمَيْر بن سعد ، ويزيد بن نُبَيْشة وعبد الله بن الحارث وقضاعي بن عامر - وكتب في شهر ربيع الأول سنة خس عشرة ،

وقرأت كتابهم فوجدته خاصة لهم ، وفحصت عن أمرهم فوجدت فتحها بعد حصار ، ووجدت ماوراء حيطانها لدفعة الخيل ومركز الرماح . ونظرت في جزيتهم [ فوجدتها ] وظيفة عليهم خاصة دون غيرهم ، فقضيت لهم بكنائسهم حين وجدتهم أهل هذا العهد وأبناء البلد بنكا تُلداً ووجدت من نازعهم لفيفاً طرؤوا عليهم ، وذلك لو أنّهم أسلموا بعد فتحها كان لهم صرفها مساجد ومساكن فلهم في آخر الدهر ما في أوله ، وقضيت لمن نازعهم بما كان لهم فيها من حلية أو آنية أوكسوة أو بناء أو عرصة أضافوا ذلك إليها يُدفع ذلك إليهم بأعيانه إن قدر عليه أو قية عدل يوم يُنظر فيه . شهد عدد كنائس النصارى التي دخلت في صلحهم بدمشق خس عشرة كنيسة

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة من خطط الشام ٦ / ٨

## ذكر بعض الدّور التي هي داخل السُّور

لما استُخلف عبد الملك بن مروان طلب من خالد بن يزيد بن معاوية شراء الخضراء ، وهي دار الإمارة بدمشق ، فابتاعها منه بأربعين ألف دينار وأربع ضياع بأربعة أجناد الشام اختارهن ، فاختار من فلسطين عواس ، ومن الأردن قصر خالد ، ومن دمشق أندركيسان ، ومن حمص دير زَكِّى .

ولما بنى معاوية الخضراء بدمشق وهي دار الإمارة بالطوب . فلما فرغ منها قدم عليه رسول ملك الروم فنظر إليها فقال له معاوية : كيف ترى هذا البنيان ؟ قال : أمّا أعلاه فللعصافر ، وأما أسفله فللفأر ، قال : فنقضها معاوية وبناها بالحجارة

وعدّد دوراً ليس في تعدادها كبير فائدة .

وأما ما كان من البنيان خبارجاً عن السور فقد رُوي [ ١١٨ / أ ] أنَّ كعب الأحبار خرج من دمشق ومعه نفر يشيّعونه ، فخرج من باب الجابية حتى إذا كان عند التنيّة من دير ابن أوفى (١) وقف ثم نظر إلى خلفه ثم سار حتى جاوز الكسوة ، فلما ودعوه سألوه عن ذلك فقال : أما نظري حين خرجت من باب الجابية ووقوفي على الثنيّة فإن البنيان يتصل إليها حتى يسير السائر في ضوء السراج حتى ينتهى إليها .

وروي عن كعب أنه قال:

يتصل العمران ما بين باب الجابية إلى البُضَيع (٢).

<sup>(</sup>۱) كان خارج باب الجابية « غوطة دمشق ۲۲۲ » .

<sup>(</sup>٢) جيل بالكسوة يسمى اليوم المضيع « غوطة دمشق ١٣ ومعجم البلدان »

وروي عن مطر (١) بن العلاء قال :

إنه كان يعرف من رأس زقاق فذايا<sup>(٢)</sup> إلى قرية تعرف بواسط<sup>(٣)</sup> في الغوطة حوانيت ومنازل . وحكى عن شيوخه أن العمران يتصل بهذا حتى يصير سوق القمح في قرحتا<sup>(٤)</sup> .

وروي أنّه كان على نهر يزيد رواشن مشرفة على النهر ، وكان أكثر ظاهر البلد منازل القبائل وقرى متصلة وأبنية متقاربة ، فخرب أكثر ذلك في الفتن والحروب والحصارات وباذ أهلوه ، وتمادى عليمه الخراب إلى الآن ، وقلً موضع حُفر إلا وجد فيمه أثر العارة من سائر نواحى البلد من قبليّه وشرقيّه وشاميّه وغربيّه . والله يحرس ما بقي منها ويحميه .

<sup>(</sup>١) كذا عند ابن منظور وفي نسخة الظاهرية « مصر » وفي المطبوع « مضر »

 <sup>(</sup>۲) من القرى الدائرة في غوطة دمشق كانت جنوبي مقبرة اليهود « عوطة دمشق ۲۲۹ »

<sup>(</sup>٣) واسط : في جنوبي دمشق بعد قرية فذيا « غوطة دمشق ٢٥٠ »

<sup>(</sup>٤) قرحتا : على بضعة كيلو مترات من دمشق « غوطة دمشق ٢٤٠ »

## ذكر الأنهار المحتفرة للشرب وسقي الزرع

ذکر وَهْب بن مُنّبُه

أنّ في رَبّض الجِنة نهراً من أنهار الجِنة ، فهو أصل أنهار الأرض كلها التي أظهرها الله عزّ وجلّ حيثما أراد أن يظهرها ، وأنّ النيل نهر العسل في الجِنة ، ودجلة نهر اللبن في الجِنة ، والقرات نهر الخر في الجِنة ، وسَيْحان وجَيْحان نهران بأرض الهند وهما نهرا الماء في الجِنة .

وذكر قصة نهر يزيد وأصله ، وفصّل ذلك تفصيلاً تاماً وما تفرّع منه ومن غيره ثم قال : فهذه الأنهار التي يَنتفِع بها القاصي والداني ، وينقسم منها الماء إلى البلد في القنين في في في الناس الانتفاع العام [ ١١٨ / ب ] ويتفرق إلى البِرَك والحامات ، ويجري في الشوارع والسقايات وذلك من المرافق الهنيّة ، والفضيلة العظيمة التي اعتدت من فضائل هذه المدينة ، إذ الماء في أكثر البلاد لا ينال إلا بالثن ، وهو الذي تحصل به حياة النفوس .

وقد ورد في فضل سقي الماء ما روي عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْ قال : ليس صدقة أعظم أجراً من ماء .

وعن عائشة أنها قالت :

يا رسول الله ، ما لا يحلّ منعه ؟ قال : الماء والملح والنار . يا عائشة ، من سقى الماء حيث يوجد فكأنما أعتق نفساً ، ومن سقى الماء حيث لا يوجد فكأنما أحيا نفساً ، ومن أخذ من منزله ملح فطيب به طعام كان كمن تصدّق بذلك الطعام على أهله ، ومن أخذت من منزله نارّ لم ينتفع من تلك النار بشيء إلا كان له صدقة .

وعن أبي موسى قال : سألتُ ابن عباس :

أيُّ الصدقة أفضل ؟ قال : سألت رسول الله والله عليه فقال لي : اسق الماء . قال : ثم ؟

قال : أَلَم تر إِلَى أَهِلِ النَّارِ إِذَا استَغَاثُوا يَغَاثُوا (١) بِمَاء كَالِمَهُلُ قَالَ : ﴿ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ المَاءِ أَقُ مَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ (٢) .

فهذه الأحاديث تدل على أنّ الصدقة بالماء من القُرَب الكبار .

وبدمشق قُنِيَّ لها أوقاف معيَّنة مثبوتة عند متولّي الأوقاف ، وأكثرها ليس لها أوقاف ولكن يجريها المسلمون ، فيحصل بها الانتفاع وتطيب بها الأسقاع . وَعَدَّدها وفَصَّلها عواضعها وأسائها . وعددُ جملتها في داخل البلد مئة ونيّف وثلاثون قناة . وفي ظاهر البلد تسع عشرة قناة .

فأما الحامات ففيها وفي ظاهرها سبعة وخسون حماماً سوى حمامات القرى .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل والمطبوع من تاريخ ابن عساكر ٢ / ١٥٤ وهي تضين لقوله تعالى ﴿ وَإِن يستغيثوا يَعَائُوا
 عاء كالمهل يشوي الوجوه ﴾ ، الكهف ١٨ / ٢٩

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ٧ / ٤٩

### ماورد في مدح دمشق بطيب الهواء والماء

عن وهب بن منبه قال :

لما أري إبراهيم مَلكوت السموات والأرض لم يَسأل إلا عن غوطة دمشق وعن جَنَّتيْ ! أ .

كان الرشيد يقول:

الدنيا [ ١١٩ / أ ] أربعة منازل ، قد نزلت ثلاثة منها : أحدها الرقة ، والآخر دمثق ، والآخر الري في وسط نهر وعلى جنبتيه أشجار ملتفة متصلة وفيا بينها سوق ، والمنزل الرابع سمرقند ، وهو الذي بقي علي لم أنزله ، وأرجو ألا يحول الحول في هذا الوقت حتى أحل به .

أن بين هذا وبين أن توفي إلا أربعة أشهر فقط .

قال أحمد بن الخبر الوراق الدمشقى :

لم تزل ملوك بني العباس تخف إلى دمشق طلباً للصحة وحسن المنظر ، منهم المأمون فإنه أقام بها ، وأجرى إليها قناة من نهر منين في سفح جبلها إلى معسكر بدير مرّان وبنى القبة التي بأعلى دير مرّان وصيرها مرقباً يوقد في أعلاها النار لكي ينظر إلى مافي معسكره إذا جنّ عليه الليل ، وكان ضوؤها وضياؤها يبلغ إلى ثنية العقاب (٢) وإلى جبل الثلج (٢) .

وعن الفضل بن مروان

أنَّ المأمون صار إلى دمثق وهو رقيق فغلظ وأخذ بعض اللحم ، وكان أكلُه قبل ذلـك

<sup>(</sup>١) دير مرّان : بشرف على الربوة غربي دمشق « غوطة دمشق » ٢٦٧ - ٢٦٩ »

<sup>(</sup>٢) الجبل المطل على الغوطة والمرج وتسمى اليوم الثنايا « غوطة دمشق ١٨٠ »

<sup>(</sup>٢) هو جيل الشيخ a غوطة دمشق ١٨٠ »

في كل يوم ثمان عشرة لقمة ، فلما أقام بدمشق صار أكله في كل يوم أربعاً وعشرين لقمة بزيادة الثلث .

ويقال:

إن المأمون نظر يوماً من بناء كان فيه إلى أشجار الغوطة وبهائها فحلف بـالله إنهـا خير مغنى على وجه الأرض .

قال يحيى بن أكثم القاضي :

كنت بدمشق مع المأمون وحضرت طعامه ، فقدم إليه طعام كثير من الفراريج ، فجعل المأمون يأكل من تلك الفراريج ويتمطّق (١) ويتلمنظ (١) ويتبسّم ، وأنا لأأدري ما مقصده بتلفظه ، فلما استحكم له طعم الفراريج ويلغ نهاية الاستشام إلى غايته في ذوقه نظر إلى الطبّاخ فقال : بأي شيء سمّنت هذه الفراريج ؟ ويم طبّبتها ؟ فقال الطباخ : هذه أرعية دمشق ، لم تُسمّن ولم تطبّب ، فقال لي : ما طعم من طعام الطير ولا ريح من الروائح العذبة إلا وقد خيّل لي أنه في هذه الفراريج ، وهذا والله أرخس (١) لحاً وأطيب طعاً وريحاً من مبيّن كَسْكَر أنّ . ثم قال : أو ما علمت أن فراريج كَسْكَر فيها ثقل [ ١١٩ / ب ] كَسْكَر وروائح آجامها وكأنها من طير الماء فيها الطعم فإن لم تُعالج بالأبازير وتُطيّب بالأفواه (٥) وتروّى بالزيت المغسول لم يمكن النظر إليه فضلاً عن أكله ، وهي إذا عوينت بما وصفت وعولجت ففيها بقايا سنَخها ولئن رجعت إلى العراق لا ذقت منها شيئاً البتة .

قال ابن أبي دُوَاد : قال المعتصم بالله :

ما شبّهت ساكن دمشق إلا بالصائم في شدة الكَلف على الطعام فإنه جائع أبداً ، قال : فقلت : يا أمير المؤمنين ، فنعُمّت النعمة هذه ، قال : نعم ، خير بقاع الأرض إلا إنه يورث الشدة .

<sup>(</sup>١) البّطَّق : النَّذُوق والتصويت باللَّمان والعار الأعلى . اللَّمان : « مطق » .

 <sup>(</sup>٢) تلفظ: تتبع بلمانه بقية الطعام في الفم وأخرج لسانه قسح شفتيه أو تتبع الطعم وبذؤق . القاموس:
 « لظ » .

 <sup>(</sup>٣) فوق اللفظة في الأصل ضبة . وفي الهامش كتب حرف « ط » . لعله يريد « أرخص » ، وفي القاموس :
 « رخس x : « وأرخس السعر : أرحصه » .

<sup>(</sup>٤) كـكر : كورة واسعة قصبتها واسط بين الكوفة والبصرة « معجم البلدان »

<sup>(</sup>٥) الأفواه : التوابل جبج أفاويه . القاموس : « فوه » .

قال الأصمعي :

أحسن الدنيا ثلاثة : نهر الأبّلة ، وغوطة دمشق ، وسمرقند .

وقال : حشوش الدنيا ثلاثة : عمان وأردبيل (١) وهيت .

وعن الأصمعي قال :

جنان الدنيا ثلاث : غوطة دمشق ونهر سمرقند ونهر الأُبُلَّة .

وقال غيره :

في الدنيا ثلاث جنان : مرو من خراسان ، ودمشق من الشام ، وصنعاء من الين ، وجنة هذه الجنان صنعاء .

وذكر بعض المغاربة قال : قال قوم من المشرقيين :

إن الله أسكنه \_ يعني آدم \_ بناحية كيكدر من كورة الصين . قال : فهي التي تغرف في زماننا بمدينة لغبور . ويقولون : الصين أطيب البلاد . وأما الذي عليه العامة في الشق الغربي أن أطيب البلاد صنعاء من الين ، ودمشق من الشام ، والري من خراسان ، ونجران من الحجاز .

<sup>(</sup>١) من أشهر مدن أذربيجان . معجم البلدان

### ذكر تسمية أبوابها ونسبتها

١ ـ الباب القبلي المعروف بالباب الصغير ، سمي بذلك لأنه كان أصغر أبوابها حين
 بنيت .

٢ ـ الباب الذي يليه من القبلة بشرق : باب كيسان ، ينسب إلى كيسان مولى
 معاوية ، وقيل : نسبته إلى كيسان مولى بشر بن عمارة بن حسان بن جبار بن قرط
 الكلي . وهو الآن مسدود .

٣ - الباب الشرقي ، سمي بذلك لأنه شرقي البلد ، وكان ثلاثة أبواب باب كبير في الوسط وبابان صغيران من جانبيه [ ١٢٠ / أ ] سُدّ منها الكبير والباب الصغير الذي من قبلته وبقي الصغير الشامي .

٤ ـ باب توما من شامي البلد ، ينسب إلى عظيم من عظهاء الروم واسمه توما ، وكانت
 له على بابه كنيسة جعلت بعد مسجداً .

٥ ـ باب الجينيق من الشام أيضاً منسوباً إلى محلة الجينيق ، وهو الآن مسدود .

٦ - باب السلامة من شام البلد أيضاً ، سمي بذلك تفاؤلاً ، لأنه لا يتهيأ القتال على البلد من ناحيته لما دونه من الأنهار والأشجار .

٧ - باب الفراديس من شآمه أيضاً . منسوب إلى محلة كانت خارج البلد تسمى الفراديس هي الآن خراب ، وكان للفراديس باب آخر عند باب السلامة فسد ، والفراديس بلغة الروم : البساتين .

٨ ـ باب الفرج من شآمه أيضاً ، مُحْدَث ، أحدثه الملك العادل نور الدين وساه بهذا الاسم تفاؤلاً لما وجد من التفريج بفتحه ، وكان بقربه باب يسمى باب العارة ، فتح عند عارة القلعة ثم سُدّ بعد ، وأثره باق في السور .

٩ \_ باب الحديد من شآمه أيضاً ، وهو الآن خاص للقلعة التي أحدثت غربي البلد في دولة الأتراك ، وسمي بذلك لأنه كله حديد فقيل الباب الحديد ، ثم تركت الألف واللام تخفيفاً .

١٠ \_ باب الجِنان في غربي البلد ، سمي بذلك لما يليه من الجنان وهي البساتين ، وقد كان مسدوداً ثم فتح .

1۱ ـ باب الجابية من غربي البلد ، منسوب إلى قرية الجابية ، لأن الخارج إليها يخرج منه لكونه مما يليها ، وكان ثلاثة أبواب : الأوسط منها كبير ومن جانبيه بابان صغيران على مثال ما كان الباب الشرقي ، وكان من الثلاثة أبواب ثلاثة أسواق ممتدة من باب الجابية إلى الباب الشرقي ، كان الأوسط من الأسواق للناس ، وأحد السوقين لمن يشرّق بدابته ، والآخر لمن يغرّب بدابته ، حتى إنه كان لا يلتقي فيها راكبان ، فسد الباب الكبير والشامي منها ، وبقى القبلي إلى الآن .

وفي السور أبواب صفار [ ١٢٠ / ب ] غير ما ذكرنا ، تُفتح عند وجود الحاجة إليها . منها :

١ \_ باب في حارة الحاطب يعرف بباب ابن إسماعيل .

٢ ـ وباب في المدبغة .

## فضل مقابر أهل دمشق

## ومن بها من الأنبياء وغيرهم

كان كعب الأحبار يقول:

في مقبرة باب الفراديس : يُبعث منها سبعون ألف شهيد يُشَفّعون في سبعين ، كل إنسان في سبعين .

وعن كعب قال :

بطرسوس من قبور الأنبياء عشرة ، وبالمَسِّيصة (١) خسة ، وهي التي يغزوها الروم في آخر الزمان فيرّون بها فيقولون : إذا رجعنا من بلاد الشام أخذنا هؤلاء أخذاً ، فيرجعون وقد تحلّفت بين السماء والأرض .

قال كمب:

وبالثغور وأنطاكية قبر حبيب النجار ، وبحمص ثلاثون قبراً ، وبدمشق خمس مئة . قبر ، وببلاد الأردن مثل ذلك .

وفي رواية أخرى مثله وزاد فيه :

وبالثغور وبسواحل الشام من قبور الأنبياء ألف قبر ، وقال بعد : وببلاد الأردن مثل ذلك ، وبغلسطين مثل ذلك ، وببيت المقدس ألف قبر ، وبالعريش عشرة وقبر موسى بدمشق .

وعن عبد الله بن سلام قال:

بالشام من قبور الأنبياء ألفا قبر وسبع مئة قبر ، وقبر موسى بدمشق ، وإن دمشق معقل الناس في آخر الزمان من الملاحم .

<sup>(</sup>١) المصيَّمة : من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس « معجم البلدان » .

وعن ابن عباس قال:

من أراد أن يرى الموضع الذي قال الله عزّ وجلّ : ﴿ وَآوَيْتَاهَا إِلَى رَبُوةِ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيْن ﴾ (١) فليأت النيرب الأعلى بدمشق بين النهرين ، وليصعد الغار في جبل قاسيون فيصلٌ فيه ، فإنّه بيتُ عيسى وأمّه ، وهو كان معقلهم من اليهود ، ومن أراد أن ينظر إلى إرم فليأت نهراً في حَفَرِ دمشق يقال له بَرَدى ، ومن أراد أن ينظر إلى المقبرة التي فيها مريم بنت عمران والحواريون فليأت مقبرة الفراديس ،

وفي مقبرة دمشق قبور من الصحابة الأخيـار . وقـد جـاء في فضل [ ١٢١ / أ ] المقـابر التي يدفنون بها :

> ما روي عن أوس وهو ابن عبد الله بن بُرَيْدة عن أخيه أطنّه عن أبيه قال : مات أبي بمرو وقبره بحُصَيْن .

> > قال : وقال لي أبي : مممتُ رسول الله بَهِ عَلَيْ يقول :

من مات من أصحابي بأرض فهو قائدهم يوم القيامة .

وعن بُرَيْدة قال : قال رسول الله عَلَيْ :

أيا رجل من أصحابي مات ببلدة فهو إمامهم يوم القيامة .

وفي رواية أخرى عنه قال : قال رسول الله علي :

ما أحدٌ من أصحابي بموت بأرضٍ إلا كان قائداً ونوراً لهم يوم القيامة .

وعن بريدة قال : قال رسول الله ﷺ :

إِنَّهَا سَتَبِعثُ بُعوثٌ فَكُنُ في بعث خراسان ، ثم اسكن مدينة مرو ، فـإنّـه بنــاهــا ذو القرنين ، ودعا لها بالبركة ، ولا يصيب أهلها سوءٌ أبداً .

وعنه قال : قال رسول الله على:

من مات من أصحابي بأرضٍ فهو شفيعٌ لأهل تلك الأرض.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون ٢٣ / ٥١

وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال : قال رسول الله علي :

لا يموت أحدٌ من أصحابي ببلد من البلدان إلا كان لهم نوراً ، وبعثه الله يوم القيامة سيّد أهل تلك البلد .

قال الراوى :

ثم قال في موسى بن عبد الله : هذه فضيلة لكم يا أهل الكوفة ، قد مات أمير المؤمنين ببلدكم .

وأول مقبرة دفن المسلمون فيها بدمشق ماروي أن المسلمين يومئذ نشّبوا القتال من تلك الناحية ، يعني من ناحية الباب الشرقي ، يوم نزولهم على دمشق ، فقتل ناس من المسلمين . فدفنوا في مقبرة باب توما ، فهي أول مقبرة بدمشق للمسلمين .

قال : وأهل العلم يـذكرون أنّ بمقبرة دمشق من أصحـاب رسول الله مَلِيَّةٍ : بلال مولى أبي بكر ، وسهل بن الحَنْظَلَيَّة ، وأبو الدَّرْداء .

حدث الحافظ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني قال:

لم يتَّفِق المسلمون على معرفة عَيْنِ قبرِ نبيٌّ وصحابيّ غير قبر نبيّنـــا عمـــد عَلِيُّ ، وقبر صاحبِبَيْه أبي بكر وعمر رضي الله عنها :

[ ۱۲۱ / ب ] قال ابن الأكفائي :

أراني الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن أحمد الكتاني قبور الصحابة الذين بظاهر دمشق بباب الصغير:

معاوية بن أبي سفيان ، وفضالة بن عُبَيْد ، وواثلة بن الأسقع ، وسهل بن الحَنْظَلِيّة ، وأوس بن أوس وهم داخل الحظيرة بما يلي القبلة . وأبو الدرداء خارج الحظيرة ، وأم الدرداء خلف الحظيرة ، وعبد الله بن أم حرام ويعرف بابن امرأة عبادة بن الصامت محاذ طريق الحادة ، وجماعة يقولون إنه قبر أبيّ بن كعب . قال : وليس بصحيح ، وأم حبيب بنة أبي سفيان ، أخت معاوية ، زوجة رسول الله على قبرها بلاطة مكتوب عليها اسمها رضي

الله عنها في جنب حظيرة [ الصحابة ]() وأختها على قبرها أيضا بلاطة مكتوب عليها . وبلال بن رباح مؤذّن رسول الله عليها على قبره بلاطة مكتوب عليها اسمه .

قال : وأراني قبر الوليد بن عبد الملك ، وأخيه مَسْلَمة خلف الحظيرة التي فيها قبور الصحابة مقابل مقبرة أمير الجيوش ، على الجادة .

قال : وأراني قبر بُرَيْهة بنة الحسن بن علي بن أبي طالب في قبة ، وقبر سُكَيْنَة بنة الحسين بن علي بن أبي طالب في قبة .

وفي رواية أخرى :

ووَابِصَيةً بن مَعْبَد ، وخُرَيمُ بن فاتيك ، ومَعْبَدُ بن فاتِك ، وسَبْرةُ بن فاتِك .

وكان بلال بن رباح نزل داريا ، فتزوج بها ، ومات بداريا ، وحمل حتى دفن هاهنا مع أصحاب رسول الله علية .

ومُدْرك بن زياد الفزاري قبره بقرية راوية من غوطة دمشق ، وهو أول صحابي توفي بظاهر دمشق .

وسعد بن عُبادة الأنصاري سيد الخُزْرَج ، قبره بقرية المَنيحة من غوطة دمشق . وقد اختلف في قبر معاوية : فيقال إنّه قُبِر خلف حائط المسجد الجامع موضع دراسة السُّبع اليوم . قال : والأصح أنّ قبره خارج بأب الصغير .

وأما قبر أمّ حبيبة فيكن أن يكون [ ١٢٢ / أ ] قبرها هاهنا ، لأنها قدمت الشام على أخيها معاوية ، وذكرها أبو زرعة في طبقاته قال : والأصح أن قبرها بالمدينة .

وأما بلال فقيل قبره بباب الصغير ، وهو أصح الأقاويل ، وقيل بباب كيسان ، وقيل بداريا ، وقيل إنّه بحلب وهو قول ضعيف .

وأما بُرَيْهة فلا أرى القول في نسبها يصح لأنّ أصحاب النسب لم يذكّروا في ولد الحسن ابنة اسمها بُريهة .

<sup>(</sup>١) اللفظة مستدركة من تاريخ ابن عساكر ٢ / ١٩٦

وأما سُكَيْنة بنت الحسين فإنها تزوجت بالأَصْبَغ بن عبد العزيز بن مروان الذي كان عصر ، ورحلت إليه ، فـات قبل أن تصل إليه ، فيتحبّل أنها قدمت دمشق وماتت بها . قال : والصحيح أنها ماتت بالمدينة وأمرهم الوالي ألا يدفنوها حتى يحضرها ، وركب إلى بعض أحواله بنواحي المدينة وكان اليوم حاراً ، فتغيّرت رائحتها ، واشتري لها طيب كثير ليغلب الرائحة فلم يغلب ، ثم بعث إليهم أن ادفنوها فإنّي مشغول ، فدفنت ولم يحضر ،

وسمد بن عُبادة مات بحَوْران ، فيُحتمل أنه حمل ودفن في المنيحة .

### مراجع تحقيق الجزء الأول

أخبار الزمان ومن أباده الحدثان للمسعودي - ط ٣ - دار الأندلس للطباعة والنشر - بيروت - ١٩٧٨ م .

أساس البلاغة للزمخشري .

الاستيماب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر \_ تحقيق علي محمد البجاوي \_ مطبعة نهضة مصر ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م .

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير - تصحيح مصطفى وهبي - المطبعة الوهبية ١٢٨٠ هـ .

الاشتقاق لابن دريد - تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون - منشورات مكتبة المثنى - بغداد - العراق .

الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني \_ مطبعة دار السعادة \_ مصر ١٣٢٨ هـ .

الأعلام للزركلي \_ ط دار العلم للملايين .

الاكال لابن ماكولا - الهند - حيدر آباد الدكن - طبعة ثانية - نشر محمد أمين دمج - بيروت - لبنان -

الأموال لأبي عبيد \_ تحقيق محمد خليل هراس \_ القاهرة ١٩٦٩ م ،

الأناب للسمعاني \_ ليدن ١٩١٢ م .

البداية والنهاية لابن الأثير \_ مطبعة السعادة \_ مصر \_ ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢ م .

تاج العروس للزُّبيدي \_ الطبعة الكويتية .

تاج اللغة وصحاح العربية .

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي \_ القاهرة ١٣٤٩ هـ / ١٩٣١ م .

تاريخ دمثق لابن عساكر \_ الجلدة الأولى والثانية ( القسم الأول ) \_ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد \_ مطبوعات مجمع اللغة العربية .

تاريخ الطبري ـ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ـ دار المعارف ـ مصر ١٣٨٧ هـ /١٩٦٧ م . التـــاريــخ الكبير للبخــــاري ـ تحقيــق عبــــد الرحمن بن يحيى المعلمي الياني ورفـــاقـــه ـــــــــــــــــ الهند ١٣٨٠ هـ .

تبصير المنتبه لابن حجر العسقلاني \_ تحقيق علي محمد البجاوي \_ المؤسسة المصرية للتأليف والنشر \_ القاهرة ١٣٨٣ هـ / ١٩٦٤ م .

تهذيب تاريخ ابن عساكر لعبد القادر بدران ( ١ \_ ٥ ) \_ دمشق ١٣٢٩ هـ ، والجزء السادس والسابع \_ تحقيق الأستاذ أحمد عبيد .

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني \_ مطبعة مجلس دائرة المعارف \_ الهند \_ حيدر آباد الدكن ١٣٢٥ هـ .

الجرج والتعديل لابن حاتم الرازي \_ مطبعة دائرة المعارف النظامية \_ الهند ١٣٢٣ هـ .

جهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي \_ تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون \_ طبعة رابعة \_ دائرة المعارف \_ القاهرة .

حلية الأولياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني \_ مطبعة دار السعادة \_ مصر ١٣٥١ هـ / ١٩٣٢ م . الخراج ليحي بن ادم \_ تحقيق محمد أحمد شاكر \_ القاهرة ١٣٤٧ هـ .

خطيط الشام لحمد كرد على \_ الطبعة الأولى \_ ١٩٢٥ \_ ١٩٢٨ م .

ديوان الأعشى الكبير \_ تحقيق الدكتور محمد حسين \_ مكتبة دار الآداب بالجماميز \_ مصر ١٩٥٠ م .

الطبقات الكبرى لابن سعد \_ دار صادر \_ بيروت ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م .

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين .. لمحمد بن أحمد الحسني المكي .. مطبعة السُّنَة المحمدية .. القاهرة ١٣٧٩ ــ ١٣٨٨ هـ / ١٩٥٩ ـ ١٩٦٩ م .

غوطة دمشق لمحمد كرد على ـ ط.١ ١٩٤٩ م ، ط.٢ ١٩٥٣ م .

القاموس الفقهي تأليف سعدي أبو جيب \_ الطبعة الأولى \_ دار الفكر ١٤٠٢ هـ / ١٩٨٢ م . قرة العيون في أخبار باب جيرون لابن طولون الصالحي \_ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد \_ دمشق ١٩٥١ م .

لسان العرب لابن منظور ـ دار صادر ـ بيروت .

اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير ـ مكتبة القدسى ـ القاهرة ١٣٥٧ هـ ـ ١٣٦٩ هـ .

عجلة المجمع العلمي مج ٢٤ ، ٢٦ ،

مسند الإمام أحمد \_ مصورة عن طبعة المطبعة المينية في مصر ١٣١٣ هـ .

المشتبه في أسماء الرجال للذهبي ـ ليدن ١٨٦٣ م .

المشترك وصفاً والختلف صقعاً لياقوت الحوى .

المصاحف تأليف أبي بكر بن داود السجستاني - تحقيق آرثر جفري - مصر - المطبعة الرحمانية ١٣٥٥ هـ / ١٩٩٦ م .

معجم البلدان لياقوت الحموي ـ ليبزيغ ١٢٨٦ هـ / ١٨٦٩ م .

معجم البلدان لياقوت الحموي . دار إحياء التراث العربي . بيروت . لبنان .

معجم قبائل العرب تأليف عمر رضا كحالة .

معجم ما استعجم من أساء البلاد والمواضع للبكري \_ حققه مصطفى السقا \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٤ هـ / ١٩٤٥ م .

المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان الفسوي - تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري طرح - مؤسسة الرسالة - بيروت .

المغازي للواقدي \_ تحقيق ماردس جونس \_ عالم الكتب \_ بيروت .

مقاييس اللغة لابن فارس \_ تحقيق عبد السلام هارون \_ دار إحياء الكتب العربية \_ القاهرة ١٣٦٦ هـ .

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثبر. تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي \_ الطبعة الثانية ١٩٧٩ م .

نهج البلاغة \_ شرح الشيخ محمد عبده \_ أشرف على تحقيقه وطبعه عبد العزيز سيد الأهل \_ دار الأندلس للطباعة والنشر \_ بيروت ،

الوزراء والكتاب للجهشياري - تحقيق مصطفى السقا ورفيقيه - مطبعة مصطفى بابي الخلى - القاهرة - ١٣٥٧ هـ / ١٩٣٨ م .

# فهرس موضوعات الجزء الأول

| كلمة للناشر                                                              | ۵  |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| الله الله الله عبد الكرواين منظور<br>أولا ـ ابن عبداكر واين منظور        | Y  |
| اوه دابن عداکر<br>ثانیا دابن عداکر                                       | 9  |
| -                                                                        | •  |
| ثالثًا۔ ابن منظور                                                        | 11 |
| رابعا ـ نسخة الختصر                                                      | ۱۷ |
| خامسا ـ تهج التحقيق                                                      | ۱۸ |
| باب اشتقاق اسم التاريخ والفائدة بالعناية به                              | 40 |
| باب في مبتدأ التاريخ واصطلاح الأمم عليه                                  | ۲۷ |
| ذكر اختلاف الصحابة في التاريخ وما نقل فيه من الاتفاق منهم                | 77 |
| ذكر تاريخ الهجرة                                                         | 70 |
| القول في تسمية الأيام والشهور                                            | 77 |
| السبب الذي حمل الأُمَّة على أن قيّدوا المواليد وأرّخوا التواريخ          | ۲۸ |
| ذكرأصل اشتقاق تسمية الشام                                                | ٤٠ |
| ذكر تاريخ مدينة دمشق ومعرفة من بناها                                     | ٤٢ |
| اشتقاق تسمية دمشق                                                        | ٤٨ |
| حث النبي أمته على سكنى الشام ، وإخباره بتكفل الله عزّ وجّل لمن سكنــه من |    |
| أهل الإسلام                                                              | ٥٠ |
| بيان أن الإيمان يكون بالشام عند وقوع الفتن والملاحم                      | 70 |
| ماجاء عن النبي عَلِيْتُهُ أن الشام عند وقوع الفتن عقر دار المؤمنين       | ٥٨ |
| ما جاء في أن الشام صفوة الله من بلاده ، وإليها يجتبي خيرته من عباده      | ٥٩ |
| اختصاص الشام ببسط ملائكة الرحمة أجنحتها عليها                            | ۲۲ |

| 77    | دعاء النبي عَلِيَكَ للشام بالبركة                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 70    | بيان أن الشام أرض مباركة                                               |
| ٧٢    | ما جاء في أن الشام الأرض المقدسة المذكورة في القرآن                    |
| ٦٩    | إعلام النبي عليت أمته أن بالشام تسعة أعشار الخير                       |
|       | ما جاء في أن الشام مهاجر إبراهيم الخليل وأنه من المواضع الختارة لإنزال |
| ٧٠    | التنزيل                                                                |
| ٧٣    | اختصاص الشام بالإضاءة عند مولد النبي علية                              |
| ٧٥    | ما جاء في أن الشام أرض المحشر والمنشر                                  |
| ٧٩    | ما جاء في أن بالشام يكون ملك أهل الإسلام                               |
| ٨١    | ما جاء في أن الشام سُرّة الدنيا                                        |
| ٨٤    | ما جاء في أن الشام يبقى عامراً بعد خراب الأمصار                        |
| ΓA    | ياب تمصير الأمصار                                                      |
| ٨٧    | ما ورد في فضل دمشق من القرآن                                           |
| 11    | ما ورد في أن دمشق من مدن الجنة                                         |
| 14    | ما جاء في أن دمشق مهبط عيسي بن مريم                                    |
| 90    | ما جاء في أن دمشق فسطاط المسلمين يوم الملحمة                           |
| 1     | باب في أن البركة في دمشق مضعفة                                         |
| 1-5   | ما جاء في أن أهل دمشق لا يزالون على الحق                               |
| 7-1   | باب غَناء أهِلِ دمشق في الملاحم وتقديمهم في الحروب                     |
| ١٠٨   | ما جاء في أن أهل دمشق يعرفون في الجنة بالثياب الخضر                    |
| 1 . 9 | دعاء النبي لأهل الشام أن يهديهم الله ويقبل بقلوبهم إلى الإسلام         |
| 11.   | ما روي في أن أهل الشام مرابطون.وأنهم جند الله الغالبون                 |
| 115   | ما جاء أن بالشام تكون الأبدال                                          |
| 114   | ماجاء في نفي الخير عند فساد أهل الشام                                  |
| 119   | ما جاء من أن بالشام تكون بقايا العرب                                   |
| ۱۲۰   | باب انحياز بقية المؤمنين آخر الزمان إلى الشام                          |

| 111 | ما ذكر من تمسك أهل الشام بالطاعة                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 170 | ذكر توثيق أهل الشام بالرواية وعلمهم                                         |
| ۸۲۸ | باب صفة أهل الشام بالدين والثقة                                             |
| 179 | باب النهي عن سبّ أهل الشام                                                  |
| ۱۳۰ | ما ورد فيمن قتل من أهل الشام بصفين                                          |
| ۲۲  | ذكر ما ورد في ذم أهل الشام ويطلانه                                          |
| ١٤٠ | ذكر ما جاء من أخبار ملوك الشام قبل الإسلام                                  |
| 122 | باب تبشير النبي أمته بافتتاح الشام                                          |
|     | باب سرايا رسول الله ﷺ وبعوثه وهي غزوة دومة الجندل وذات أطلاح                |
| 10- | وغزوة مؤتة وذات السلاسل                                                     |
| 109 | ياب غزوة تبوك                                                               |
|     | ذكر بعث النبي عَلِي الله أسامة بن زيد وأمره بشنّ الغارة على مؤتة ويبني وأبل |
| ١٧٠ | الزيت                                                                       |
| ١٨٠ | ذكر اهتمام أبي بكر بفتح الشام وحرصه عليه                                    |
| 190 | ما روي من توقع المشركين لظهور دولة المسلمين                                 |
| ۲., | ذكر ظفر جيش المسلمين بأجنادين وفحل ومرج الصفر                               |
| 7-7 | باب كيف كان أمر دمشق في الفتح                                               |
| 717 | ذكر تاريخ وقعة اليرموك ومن قتل بها                                          |
| 377 | ذكر تاريخ قدوم عمر الجابية                                                  |
| 474 | ذكر ما اشترط عند فتح الشام على الذمة                                        |
| 771 | ذكر حكم الأرضين وما جاء فيه                                                 |
| 724 | الصوافي التي استصفيت عن بني أمية                                            |
| 722 | ذكر بعض ماورد من الملاحم والفتن يتعلق بدمشق                                 |
| YEA | ذكر بعض أخبار الدجال                                                        |
| 700 | ذكر شرف جامع دمشق وفضله                                                     |
| 41. | ما ذكر من هدم بقية كنيسة مريحنا وإدخالها في الجامع                          |
| 778 | ما ذكر في بنائه واختيار موضعه                                               |

| كيفية ترخيه ومعرفة المال المنفق عليه                     | 777        |
|----------------------------------------------------------|------------|
| ذكرما كان عمر بن عبد العزيز ردّه على النصاري عند طلبه    | XIX        |
| ذكرما في الجامع من القناديل وما فيه وفي البلد من الطلسات | 771        |
| ما ورد في أمر السُّبْع وابتداء الحضور فيه                | 377        |
| ذكر مساجد البلد وحصرها                                   | 440        |
| ذكر فضل المساجد المقصودة بالزيارة                        | <b>YVV</b> |
| ذكر فضل مواضع وجبال بظاهر دمشق وضواحيها                  | YA£        |
| ذكر كنائس أهل الذمة التي صالحوا عليها                    | 79-        |
| ذكرٌ يعض الدور التي هي داخل السور                        | 797        |
| ذكر الأنهار المحتفرة للشرب وسقي الزرع                    | 792        |
| ما ورد في مدح دمشق بطيب الهواء والماء                    | 797        |
| دكر تسمية أبوابها ونسبتها                                | <b>799</b> |
| فضل مقابر أهل دمشق ومن بها من الأنبياء وغيرهم            | ٣٠١        |
| مراجع تحقيق الجزء الأول                                  | 7.7        |
|                                                          |            |